مخود راست، في محرف المستة في محمد المستة في المحرفة على المحرفة في المحرفة ال

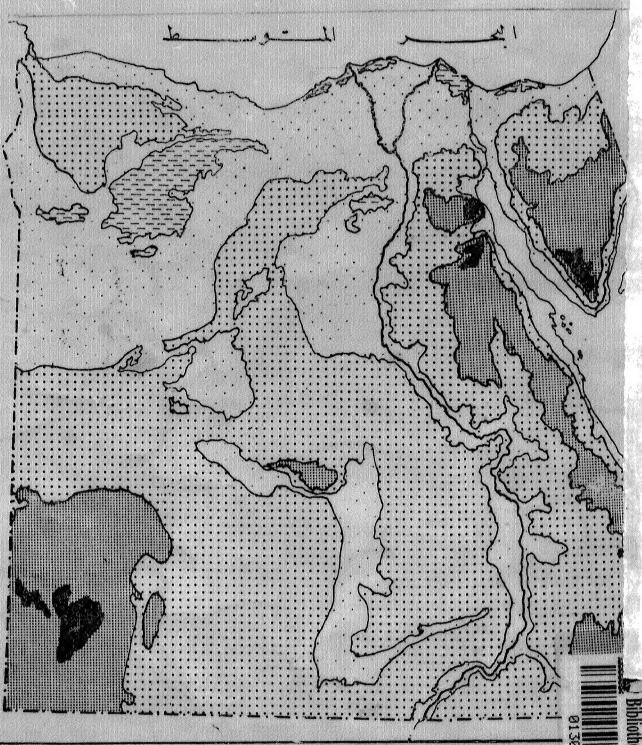

وكتور بمحرج كازى بمحدّ قسم ابحف إفيا - كلية الآداب جامعية القت هرة



# مخود راست ته في محنى لويست برجم مراجع مي المراجع المراجع مي المراجع مي المراجع مي المراجع مي المراجع مي المراجع المراجع مي المراجع مي المراجع مي المراجع مي المراجع مي المراجع المراجع مي المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

دكتور فحمر حجك زى محمد قسم الجغلفيا مكلية الآداب جَامِعة القيامرة

TAP1

داد الث**ت أن**ة للنش**رُ والتوزيع** ٢ شاع سيف الدين المهاني الفجالة القساهرة ت/ ٩٠٤٦٩٦



## بسم الله الرحمن الرحيم

# " تقــديم "

هناك اعتقاد شائع عن الدراسة البغرافية لمصر ، وعن معالجة الملامح البغرافية ، والشخصية المكانية لها ، وتناول هذا بالدراسة والتحليل ، فحوى هذا الاعتقاد ، ان جغرافية مصر تتميز بالبساطة والسهولة ، اذ أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز بين قارات العالم القديم ، وأنه لم تطرأ تغيرات جوهرية على حدود الدولة المصارية ، ولا شكلها العام ، منذ الدولة القديمة ، كما أن التغيرات التي طرأت على الرقعة الزراعياة أو الععمور فيها ، هي تغيرات محدودة للغاية ، فقد ظلت الظروف الصحراوية الجالمات مائدة على جانبي الوادي والدلتا منذ أقدم العصور ، وأن هذه الظروف سائدة حتي الوقت الحاض ، دون أي تغيير ،

كذلك فقد عكف سكان مصر منذ العصور القديمة على تركيز نشاطهم في الاستخدامات الزراعية للرض وجهودهم في ذلك سابقة غير مسبوقة وهي زراعة فيضيا ، بدأت حوضية ، وتطورت الى فيضية كثيفة ، ثم الى زراعة ري أشد كثافة ويدعمها نظلان فلكي في ورود الماء بانتظام ، وفي تحديد مواسم الزراعة والمحاصيل ولايزال النشاط الزراعي الكثيف سائدا حتى اليوم ، بالرغم من تغيرات كثيرة طرأت على الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للسكان والزراعة لم تزل أكبر نشاط اقتصادي منفرد في البلاد ، سواء من حيث حير استخدامات الأرض ، أو عدد المشتغلين و أو من حيث حجم هذا النشاط ، وتنوع قطاعاته الاقتصادية و

وكان من الطبيعي ، نتيجة للأسباب السابقة ، أن تهيى هذه الظروف الجغرافيـــة المثالية والرائعة ، مع المناخ الدفى ، بيئة نموذجية لتفاعل الحضارة الانسانيـــة ، وارتقائها في مصر منذ أقد العصور ،

ولنفس الأسباب السابقة ، فقد ظل المهتمون بالدراسات المصرية ، أو بدراسسات عن مص ، ظلوا يعتقدون أن " الدراسة البغرافية لمصر " لاتعدو أو تتجاوز ، مجموعة الحقائق البسيطة العامة التي أشرنا اليها فيما سبق ، ولذا فهي تبدو دراسة بسيطللة للفاية ، ونتيجة لذلك ، فقط اتجه معظم الدارسين للمسائل المصرية ، الى التركيز على

الجانب التاريخي ، باعتباره العيدان الأفسح ، والحقل الأعمق ، الغني بل والعفعــــم بالاحداث والتطورات التاريخية الهامة ، والرصيد الذاخر بالمعرفة الانسانية ، السيدي تتشابك فيه الحلقات التاريخية في تسلسل الحضارات الانسانية المتلاحقة ،

ومسألة أخرى بنبغي أن ننوه لها ، وهي أن كل شيئ في مصر بحكم طبيعتها ، وتكوينها ، له طبيعة مركزة : فالعمران في مصر مركز في الوادي والدلتا ، دون بقية الأراضي الشاسعة المحيطة بهما من الشرق والغرب ، ونسبة المعمور في مصر الى المسلمة الكلية للبلاد لا تعدو ٢٣٦ ٪ ، كذلك فان مصادر المياه في مصر تتركز في مصدر واحد ، أو قل في نهر واحد هو النيل ، ذو الاتجاه الواحد ، الذي يسعى فيه النهر الى الشمسال وكأنما يسعى الي القطب ،

كذلك فان ورود الماء الى مصر أو وصوله اليها , انما ظل يحدث في موسم واحد تتجمع فيه محصلةالسنة كلها • فتأتي محصلةالشروة والمائية للبلاد دفعة واحدة • كذلك فان الزراعة في البلاد ذات نمط واحد متميز •كانت في الماضي زراعة فيضية كثيفية ، تحولت بعد ذلك الى زراعة ري دائم أشد كثافة • وأصبح السكان لا يتركون شبرا واحدا من أرض النيل السوداء الا وزرعوه بالمحاصيل والبساتين •

والسكان أيضا متجانسون ، ومتميزون في جوهرهم ، متشابهون في خصصاعهم وملامحهم الجسمية والحسية ، وفي السحنة واللون ، ويكادوا يتركزون أو قل يختصرون في مجموعة اثنوغرافيه واحدة في النهاية ، ولا ينبغي أن نقلل هنا من أهمية واقصط الانصهار العرقي ، بل والدموي بين العرب الوافدين منذ الفتح العربي الاسلامي وبين السكان الأصليين ، وهذه حقيقة تاريخية ثابتة ، وبعيدة المدى ، وقد عرفت مصر العرب قبسل الفتح العربي ، فقد وفدت اليها جماعات العرب القحطانيين الزراع الذين كانه ا يعبسرون البحر ويستقرون في الوادي ، وعرفت مصر أيضا العرب العدنانيين الرحل ، الذين كانسوا يجوبهن العراعي المصرية في سيناء وشمال شرقي البلاد وفي شرقي الدلتا ، ومعنى هسذا أن المؤثرات العربية كانت قبل الفتح العربي ودخول الاسلام ، ولكن جاء الفتح العسربي كغطوة حاسمة ، وهؤلاء جميعا ، صهرتهم البوتقة السكانية المصرية .

and the second of the second of the second

ومصر في النهاية اقليم واحد ، إذا نحن تكلعنا عن جغرافيتها • فنلاحسط أن مصر تتركز كلها في اقليم طبيعي واحد ، أو تختصر في اقليم طبيعي واحد ان صحح التعبير ، هو "الوادي" أو " السهل الفيضي " • أما الحديث عن الصحاري المصرية وسيناء فليست له نفس الأهمية ، انما هو لازم لشمولية الدراسة ، وعدم اغفال أجزاء من البلاد دون تناولها بالدراسة • ولكن الدراسة الجغرافية الحقيقية فتتركز في اقليم واحسد لاغير هو الوادي •

ومصر تعني عند أهلها وادي النيل • ويكتسب اسمها تركزا اضافيا ليعني في الوقت نفسه الدولة والبلاد والعاصمة • أما القاهرة فهو اسم العاصمة عند الرسميييين والمثقفين ، وهو عند عامة الناس" مصر "• سواء كنت في الدلتا أو الصعيد •

ومن العلاحظ أيضا أن كل من أهتم بدراسة مصر في المعاضي أو الحاض , قد سحبره تاريخها الطويل , بل وجذبته أحداثه الغنية المتنوعة , فتاريخ مصر , مغرط في القدم ضارب في بعد الزمن , ولا يقل التاريخ المصري غيرالمكتوب أهمية عن التاريخ المكتوب وحضارات عصرماقبل التاريخ لهانفس الاهمية وهو تاريخ غني سوا ً في الحضارة او الادب أوالفلسفة أوالتاريخ أوالسياسة ، الا لانجد في البغرافيا كتابا مفرد اعن مصر ، وكتاب وصف مصر , لعلما ً الحملة الفرنسية تشريح حضاري وانثروبولوجي ووصف عام لأحوال البلد وأهلها في أو اخر القرن الثامن عشر الميلادي ، أكثر من دراسة جغرافية والكتلاد الانجليزية والغرنسية في الفترة الحديثة عن جغرافية مصر ، هي بحوث متفسرة , من أبرزها كتابات جون بول " اضافات الى جغرافية مصر " وأعمال بيدنل , وساندفورد واركل ، ومسكيثون ثومبسون وجاردنر ، وكارل بوتزر وهيوم ، ولوزاك وغيرهم ، ولوزاك وغيرهم ، وليولو وغيرهم ، الجيولوجيا ، ثم نجد في المكتبة العربية للفترة المعاصرة كتابات في صورة دراسات عن الجيولوجيا ، ثم نجد في المكتبة العربية للفترة المعاصرة كتابات في صورة دراسات عن مصر , أوعن جغرافية مصر التي توجها ببراعة واتقان جمنال حمدان في موسوعت مصر " . الشاملة عن : " شخصية مصر " .

<sup>(</sup>١) انظر قائمة المراجع الأجنبية

<sup>(</sup>٢) أبوبكر عبدالعاطي : دراسات في جغرافية مصر الألف كتاب القاهرة (٢)

<sup>(</sup>٣) محمد محمودالصياد : عن الجمهورية العربية المتحدة دار النهضة العربية بيروت ١٩٧٠

<sup>(</sup>٤) جمال حمصدان : شخصية مصر دراسة عبقرية المكان الجزء الأول عالم الكتب ١٩٧٠ جمال حمصدان : شخصية مصر دراسة هبقرية المكان الجزئين الثالث والرابع ١٩٨٤

وللانصاف فان "جغرافية مصر "تواجه صعوبات في كتابتها والبحث فيهاوتحتاج في الحقيقة الى جهود مخلصة , وأقلام متعددة , وأفكار من أهلها تعبر عن واقعها الجغيليين البسيط الممتنع ، لتخرج لنا دراسة حقيقية "لجغرافية مصر " ، والبلك عندما يضلع هذه السطور بين يدي القاري انما يضيف مجرد دراسة الى ما سبقتهلل من دراسات وجهود سابقة أضنى وأشق ، وما هذه الا مجرد دراسة أخرى في جغرافية مصر ، وعن تاريخهلا المكتلوب ، وصلف العالم اليوناني هيرودوت مصر بأنها "هيلل النيل " وكانت درة الامبراطورية اليونانية ، وتوج بها الاسكندر الاكبر المقلدوني أمبراطوريتها الوولان ،

وكان الفتح العربي الاسلامي لمصر نقطة تحول في تاريخها و أعزها الله بالاسلام , وانخصرطت الغالبية العظمصي من أهلها في دين الله (1) وأصبحت منطلقا للدعصوة فاتجهصت من مصصر الى شمال أفريقيا والاندلس، وجنوبها الى حوض النيل وشصرق أفريقيا والاندلس، وجنوبها الى حوض النيل وشصرة أفريقيا والاندلس، وحتى الوقت الحاضر غنية عن الفريقيا واضحة في الفكر وعلوم الدين والعمارة وكذلك دور الشصورة والتفسير ويصماتها واضحة في الفكر وعلوم الدين والعمارة وكذلك دور الأرهصر الشصريف الذي ظل نبراسا للمعرفة والثقافة الاسلامية والفقه والعلوم الشرعية لنيف وألف عصام،

وتجدر الاشارة هنا الى أن كل من حاول أن يكتب في جغرافية مصر من عسرب أو غيرهم ، وجد نفسه يتكتب عن تاريخ مصر ، حيث سلب التاريخ اهتمام الكتاب ، وصرفهم عن الاهتمام الجغرافي الأصلي ، أو لأنهم لم يجدوا ما يستحق المعالجة ، في محيلل جغرافي بسيط المعالم ، وهنا قيل أن لمصر تاريخ وليسلها جغرافيا ،

وفي الوقت الذي تزخر به المكتبات بعشرات ومثات الكتب عن تاريخ مصر، نجد أنها تكاد تكون خالية من أي دراسة جغرافية متكاملة ، سواء في الكتابات القديمــــة أو الحديثة ، ومعظم ما نستقيه من معرفة جغرافية ، استخرجت من كتابات تاريخية ،

<sup>(</sup>۱) تشير الاحصاء ات الرسمية التي تضمها كراسات التعداد العام للسكان في مصر بأن ۹۳ ٪ من جملة السكان من المسلمين السنه • أما النسبة الباقية فهي من المصريين المسحيين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء • كراسات التعداد العام لسنة ١٩٧٦م

# الموقع والخصائص الجغرافية العامة

برتقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من القارة الأفريقية , وقد أثر موقعها هذا في تكوين شخصيتها البضرافية , وكذلك كان له أثر كبير في توجيه دورها التاريخي والحضاري في منطقة الشرق الادني , والعالم القديم بصفة عامة ، ومصر وان كانت تقع في أفريقيا , وفان لها واجهة أسيوية قوية , وكذلك وجهة متوسطية , حيث تلاطم سواحلها مياه البحر المتوسط , وهو البحر الذي يعتبره المؤرخون بحق بحيرة الحضارات القديمة ، والى الشرق منها تقع الأراضي الفلسطينية عتبة الشرق الى الشام وأرض الرافدين وجسزيرة العرب مرافي الغرب فتقع الأراضي الليبية التي تتصل بمصر عن طريق الشريط السياحلي الملاطم للبحر المتوسط , موفي الجنوب تقع الأراضي السودانية , ومنابع النهر العظيم , نهر المناسل ، كما يحف بالواجهة الشرقية لمصر من نقطة حدودها البرية مع فلسطين في الشرق خليج العقبة فالبحر الأحمر ،

وأبعاد الحدود السياسية لمصر لم تتغير منذ أقدم العصور ,الا في بعض التفاصيل الدقيقة لخطوط الحدود , عندما حددت الحدود السياسية الحديثة للمنطقة , وان كان الثقل الأقليمي والترابي للنفوذ والسيادة قد ظل بدون تغيير لقرون , حتى عندما خضعت مصر للسيادة الأجنبية ظلت حدودها السياسية كما هي ، ويبلغ طول الحدود السياسية لمصر من المجنوب الى الشمال نحو ١٠٧٣ كيلومتر , أما أطوال السواحل الشمالية للبلاد على البحسر المتوسط فتصل الى نحو ١٢٦٢ كيلومتر , ولهذا نجدها مربعة الشكل تقريبا ،أو للانصاف تكاد تكون مربعة الشكل .

# الأراض المصرية:

ومساحة الأراضي المصرية نحو مليون كيلومتر مربع أو بدقة ( ١٠٠١٠٠١ كم ) وهذه المساحة نحبو ٣ % من جملة مساحة القارة الافريقية • ومن حيث درجات العلم والطول ، فان مصر تشغل من سطح الكرة الأرضية نحو عشرة درجات عرضية تقريبا • اذ تبدأ من الجنوب عن خط عرض ٢٢ شمالا ، وتنتهي عند خط عرض ٣٣ شمالا عند بلوغها مياه البحر المتوسط • ويمر بها خط مدار السرطان قرب مدينة أسوان في جنوب البلد •

وربع الأراضي المصرية واقع الى الجنوب من مدار السرطان ، ومعنى هذا الكلام من الناحية الفلكية أن مصر تقع في الاقليم الصحراوي الجاف ، اللهم اذا استثنينا الشريط الساحلي الضيق في شمال مصر الواقع على البحر المتوسط ، والذي يدخل تجاوزا في نظام البحسسر المتوسط المناخي ،

وكان من الطبيعي للأسباب السابقة ، أن تسود الظروف الصحراوية ومعظم الأراضي المصرية ، وتحتل الصحراء من مصر مساحة تصل الى نحو ١٩٦٥ من اجمالي مساحة البلد بينما يقتصر الجزء المأهول على ٥٦٥ من فقط ، والمساحة المأهولة من الأراضي المصرية هي عبارة عن وادي النيل ودلتاه ، وشرزمة من المراكز العمرانية المغيرة المتناشيرة على البحر الاحمر والساحل المشالي الغربي وسيناء ، مضافا اليها طبعا النوايات العمرانية المغيرة واحات الصحراء الغربية ،

## وادي النيل في مصري

وفي وادي النيل الادني وفي الدلتا , تجمعت منذ أقدم العصور جماعات السكان التي نشطت اقتصاديا وحضاريا منذ ما يزيد على عشرة آلاف سنة قبل الميلاد كما تشير جميع الدلائل الى أن الزراعة قد اكتشفت , أو أعيد اكتشافها فوق الأراضي الطينيسة لوادي النيل وسهله الفيضي الخصيب و وذلك منذ العصر الحجري الحديث " Naolithic " مابين ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ١٠٠٠ اسنة قبل الميلاد ، (وربما ايضا قبل ذلك حسب اعتقاد البعض ) وفوق هذا الوادي ترعرعت أقدم الحضارات الانسانية , وأكثرها تقدما في التاريخ على الاطلاق ،

والفضل برجع في ذلك الى أن الله سبحانه وتعالي قد ساق هذا النهر العظيم بمياهه الغامرة الى هذه الارض وأهلها ، من منابعه الاستوائية والحبشية ، وبعد مسيرة طويلة تجاوز الاربعة آلاف وستمائة كيلومترا يدرك هذا النهر البحر المتوسط ، حيث تصل مياهه الى البحر عبر فرعين رئيسيين حاليا ، وكانت للنيل فروع كثيرة في الدلتا في الأزمنية القديمة ، ومعروف من هذه الفروع سبعة على الأقل ، لها اسماؤها المعروفةفي الجغرافيا

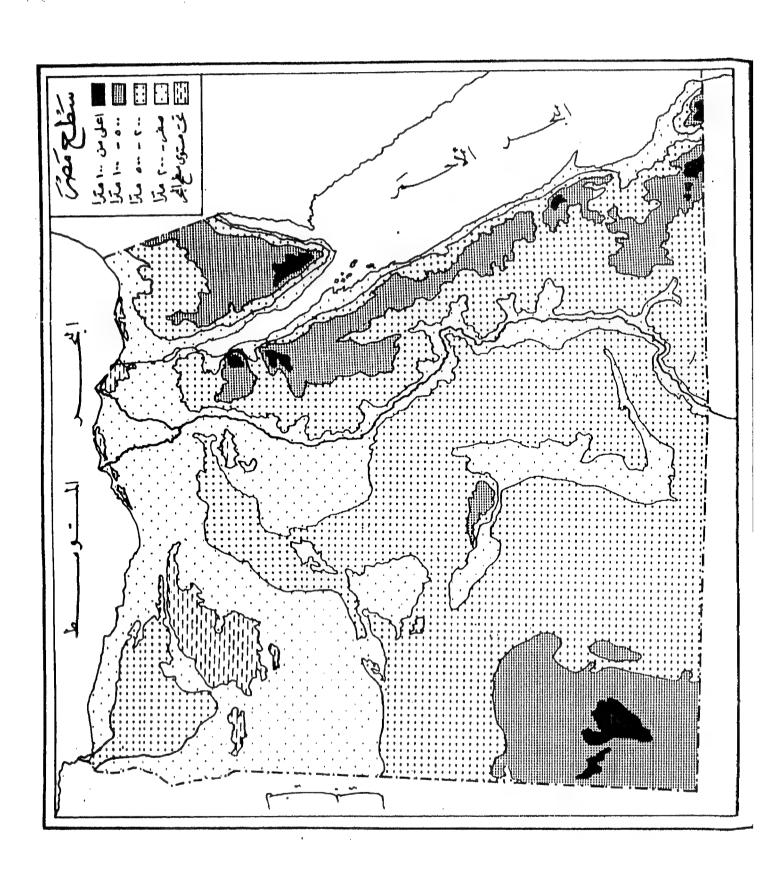



التاريخية للدلتا المصرية (1) ولا تزال أجزاء من هذه الفروع القديمة تستخدم حاليا حيث تمت الاستفادة منها عند حفر قنه ات الري الرئيسية الحديثة ، بعد تطبيق نظام الري الدائم في مصر ، وقد تم فعلا تعميق وتهيئة أجزاء من تلك الفروع القديمة للنهر، فدخلت في شبكة قنوات الري الكبرى في مصر ، أما الجزء الاعظم من هذه الفروع القديمة للنيل في الدلتا ، فقد أطميت ، وهذا أمر طبيعي في مصر ، حيث أن الحمولة التي كانت ترسبها فروع النيل في الدلتا ، كبيرة بالقدر الذي جمل مجرى النهر يهاجر دائما من مجراه الاصلي ، تاركا وارءه مايسمى بالبحيرات النهرية المقتطعة وكانت مواسلسم الفيضان تساعد على طمر هذه المجاري المهجورة بالطمي حتى اندثرت ، ومجمل القسول أن هذه الفروع القديمة لا وجود لها حاليا بعد أن أطميت ، وانما الحديث عنها من بسلب توضيح الجوانب التاريخية للدلتا ،

# الدلتا المصرية:

والنيل يتغرع حاليا الى فرعين رئيسيين فقط , الغرع الشرقي هو فرع دمياط والغر الغربي الأكثر عمقا واتساعا هو فرع رشيد ، وهذه التسميات نسبة الى المدن التي تقصع عند مصب كل فرع ، أو التي كانت تقع عند العصب ، اذ أن مصب هذين الغرعين حاليا يقع الى الشمال من هاتين العدينتين بنحو ما بين ١١ , ١٣ كيلومتر ، وتقع نقطة تفصرع النيل الى فرعيه في الدلتا عند بلدة القناطر الغيرية , وتسمي قمة الدلتا ، وتقع الى الشمال من مدينة القاهرة بنحو ثمانية وعشرون كيلومترا ، ونتيجة لهذا التقسيصم الطبيعي للدلتا ، يصبح لدينا ثلاثة أقسام للدلتا العصرية , الدلتا الشرقية والتي تسعى شرق الدلتا ، ووسط الدلتا ، والدلتا الغربية أو غرب الدلتا ، وهذه الاقسام التصيدم تكاد تكون الاقسام البغرافية الوحيدة المتميزة في شمال مصر ، وأي محاولات لتقسيسم الدلتا الى أقسام جرافية خارج هذا الاطار النهري قد فشلت , لأن الدلتا في الواقع ما هي الا اقليم جرافي واحد متكامل ومتجانس ، وموحد في التكوين الطبيعي , وفصي هي الا اقليم غورافي وور النشاط السكاني والاقتصادي ، ومن ثم تقسم الدلتا تجاوزا الى النظام المائي ، وفي صور النشاط السكاني والاقتصادي ، ومن ثم تقسم الدلتا تجاوزا الى النظام المائي ، وفي صور النشاط المكاني والاقتصادي ، ومن ثم تقسم الدلتا تجاوزا الى

<sup>(</sup>۱) اسراهيم أحمد زرقانه : " الجغرافيا التاريخية لشرق الدلتا " رسالة دكتـــوراه غير منشورة • قسم الجغرافيا ، جامعة القاهرة ١٩٤ ص ٦٤ ــ ٨٤

## ينهسير النيسل :

قبل بناء السد العالي جنوب أسوان , كان النيل يدخل الآراضي المصرية قادما من الجنوب عند قرية أدندان ، عند نقطة الحدود المصرية السودانية , طبعا لا يزال النيل من فضل الله تعالى يدخل الآراضي المصرية بانتظام عند نفس النقطة ، ولكن هذه النقطة تغطيها حاليا مياه بحيرة السد العالي ، التي تشغل في الوقت الحاضرمسطحا طوليا يبدأمن نقطة السد العالي ( ستة كيلومترات جنوب مدينة أسوان المصرية ) ويمتد هذا المسطلقطة السد العالي ( ستة كيلومترات جنوب مدينة أسوان المصرية ، ويمتد هذا المسطلا المائي للبحيرة جنوبا متعمقا داخل الاراضي السودانية لمسافة بعيدة ، المهم أن طول البحيرة هو ١٩٥ ميلا , أو ما يزيد على ٢١٠ كيلومتر ، وقد أغرقت بحيرة السد العالي مساحات كبيرة من الأراضي المصرية والسودانية لخدمة مائية البلدين ،

ويجري النيل على أية حال من نقطة الحدود المصرية السودانية في الجنوب الى مصبه في البحر المتوسط مسافة تبلغ نحو ١٥٣٠ كيلومتر و وأهم ما يميز مجرى النيل في الآراضي المصرية عن بقية قطاعات النهر أو أجزائه الأخرى ، انه لا يتصل في مصر بأية روافد على الاطلاق والمعروف أن النيل في أجزائه العليا والوسطى ، في المنطق الاستوائية والحبشية ، يتصل بروافد عديدة تغذيه بكميات هائلة من الماء وتندفع هذه المياه في مسارها الطبيعي نحو الشمال لتجدد شباب النهر وقوته ولتجدد أيضال شباب الأراضي المصرية وعافيتها و وتومن التغذية المستمرة لمصدر من أهم المصلدال

# الارسابات الطيئية:

ومن أهم خصائص نهر النيل هو ما بيأتي به النهر سنويا الى الأراضي المصرية من الغربين أو الطمي التي ظل النهر برسبها قوق السهل الفيضي لعشرات الآلاف من السنين وفي الواقع فان السهل الفيضي كله مكون من هذه الارسابات الطينية • وانه بسبب هذا الغربين أصبحت دلتا نهر النيل وواديه في مصر من أخصب وأغنى تربات العالم ، اذ تميز بخصوبة فاحدة ، وذلك بسبب المكونات المعدنية الغنية التي يتكون منها الغربين • وهي بالطبع مفيدة جدا في الزراعة • فضلا عن الوفرة الغامرة لمياه النهر التي لا تنقطع ، ولا ينضب





لها معين , استواثية في الشتاء والربيع وحبشية في الصيف والخريف .

وتقدر كميات الغرين التي كان يأتي بها نهر النيل الى الأراضي المصرية في كل عام بنحو ١١٠ مليون طن ، وهذه الكمية من الارسابات كان يجلبها النهر ، من نحت للصخور البركانية العبشية ، وبقية التكوينات الأخرى في شرق أفريقيا ، ويقيدر أن أجمالي كمية الطين التي كانت تأتي الى مصر كانت ترسب على مراحل مختلفة ، ٣٣ % مين عمولة النهر من الطين كانت ترسب في قاع النهر ، ١٥ % من الحمولة كانت ترسيب في الوادي عن طريق مضفات لرفع المياه من النهر ، ٢٥ % من الحمولة كانت توزعها قنوات الري الرئيسية والفرعية فوق الأراضي الزراعية في الدلتا (١)

وحتى سنة ١٩٦٨م كانت ولا تزال مياه الغيضان تنقل نعو ٥٥ مليون طن من الطمي خلال موسم الغيضان وحده • أما حمولة النهر في بقية الشهور فكانت تقدر بنحصور ١٥ مليون طن • هذا الى جانب الكمية الكبيرة من الحمولة التي نقلها النهر الى الأراضي المصرية في صورة مذابة • وكان يقدر ما يصل منها الى نقطة مدينة القاهرة بنحصو ٢٥ مليون طن ، كانت تأتي في موسم الفيضان وحده ، أما ما كان يأتي به النهرمذابا خلال بقية شهور السنة فلا تزيد على ١٤٠٠٠ طن فقط •

ومن أهم المواد المذابة والعالقة بماء النهر كانت تكوينات الكالسيوم،وكاربهنات الماغنيسيوم ، وكلوريد الصوديوم ، وللذلك نرى أن فيضان النهر كان هاما جدا ليلسس الماء فقط ، ولكن لما يأتي به الماء معه ، وبسب الارسابات الطينية الخصيبة .

وتقدر معدلات الترسيب الطيني في مصر في الماضي وما تمثله من عمر السهل الفيضي في الوادي والدلتا • حسب المعدلات التالية :\_

<sup>1.</sup> Fisher, W.B. "The Middle East" a physical, social and regional geography", London, Methuen & Co. Ltd., 1971, PP 486-88.

<sup>2.</sup> Fisher, W.B. Ibid, PP 485-86.

في مصر العليا أراضي الحيال كل ١٠٠م من الطين تمثل ١٠٠ سنه في مصر الدنيا أراضي الحيال كل ٣ سم من الطين تمثل ١٠٠ سنه في مصر الدنيا أراضي الري الدائسم كل ٥ سم من الطين تمثل ١٠٠ سنه

وفي وسط هذا الاقليم الصحراوي الجاف ( الشديد الجاف في الواقع ) الذي لا تسقيط عليه أمطار تذكر ، ومعروف أن الايام الممطرة في مصر معدودة للغاية باستثنياء الشريط الساحلي المتوسطي ، نجيب أن مصر من الناحية الفلكية جافة ولكنها في نفس الوقت موسمية غنية بالمياه الحبشية والاستوائية على مدار السنة ، ذات تربة غنيية وزراعية كثيفة ، أشبه ما تكون بالواحة ،

# مائية النيل:

وقبل بناء السد العالي جنوب أسوان ، كانت مياه النهر تصل الى أدني مستوى لها في مصر في شهري مايو ويونيو ، وكانت العياه التي تصل الى الأراضي العصرية في الفترة ما بين بداية الاسبوع الرابع من شهر يونيو وبداية موسم الفيضان ، كانت العياه التي تصل الى مصر في تلك الفترة يعيل لونها الى الاخضرار ، وهي العياه القادمة من النيسل الابيض وأعالي النيل ، وكانت تصحب معها الطحالب من منطقة السدود ، ولكن مع وصلول مياه الفيضان القادمة الى مصر من النيل الازرق وفرع عطبره ، مع وصول هذه العيسساه شتحول مياه النهر الى اللون الأحمر ، أو البني العشرب بحمره ، ويرتفع منسوب العاء في المجرى ليصل الى أعلى مستوى له في شهر سبتمبر ، والمدة التي كانت تستغرقها ميساه الفيضان للوصول من أسوان الى قمة الدلتا هي ستة أيام ، بينما بقية شهور السنة خارج موسم الفيض ، تستغرق المياه مدة ١٢ يوما لتصل من أسوان الى قمة الدلتا .

وكان تصرف مياه النهر في الاوقات العادية للخارج موسم الفيضان لليسر بمعدل مدم متر مكعب في السرعة والكمية • متر مكعب في الشانية المياه المتصرفة نعو ٨٠٠٠ متر مكعب في الشانية وكانت مواسم

<sup>1.</sup> Fisher, W.B. Ibid. PP 486-87.

الغيضان تتغاوت تغاوتا كبيرا من سنة الى أخرى ففي عام ١٩١٣ كانت كمية ميسسساه الفيضان أقل من نصف الكمية المعتادة في كل عام ، أما في عامي ١٨٧٨ ، ١٨٧٩، فكانت كمية مياه الفيضان مرة ونصف قدر الكمية المعتادة في كل عام ، اذ كانت تتصرف عنسد مدينة أسوان بمعدل ١٣٥٠٠ متر مكعب في الثانية ،

وللأسباب سابقة الذكر حرص المصريون منذ أقدم العصور على عمل مقاييس للنهسر ، لمراقبة التغيرات التي تطرأ على منسوب الماء في النهر يوما بيوم بل ساعة بساعه ، وترقب التغيرات التي تطرأ على مائيته ، وعمل الترتيبات اللازمة لمواجهة هــــده التغيرات ، وأشهرها مقياس النيل في الروضة ، وهي في أقصى جنوب جزيرة منيل الروضة بالقاهرة ، وكان منسوب الماء في النهر يرتفع من وقت الفيضان بين ٤ر٦ متر الى عشرة أمتار حسب طبيعة وفاء النيل بالماء في كل سنة ، وهذه الزيادة فــوق منسوب الماء في النهر قبل بدء الفيضان ،

ومع تقدم مياه النهر شمالا الى بقية الأراضي المصرية ، نجدها تفقد كميةكبيرة من المفتتات ( الحمولة ) ، وكذلك تفقد كمية هائلة من الما عن طريق البخر ، وكانت كمية المياه التي يفقدها النهر نتيجة البخر في المسافة ما بين أسوان والفاهرة تصل الى 10 % من اجمالي كمية الما به في موسم الشتاء والربيع ونحو ٢٧ % من كمية المياء به في موسم الصيف والخريف و وتتناقص كمية الماء بالنهر كلما تقدمت ناحية الشمال ، نتيجة استهلاك الأراضي الزراعية على جانبى النهر في أغراض الري و ومع تناقص كمية المياء نجد أن النهر كان يتخلص من حمولته من الطين والغرين و ويظل يتخلص النهر من حمولته تدريجيا كلما تقدم ناحية الشمال ، حتى تصل مياهه البحر المتوسط وهي تكاد تكون خالية من أي حمولة ، الا من المفتتات الناعمة جدا ، ذات الجزئيات الصفيسرة وكانت هذه الأخيرة تترسب في قاع البحر العتوسط قبالة مصبات النهر القديمة والحديثة ونجد هذه الارسابات الطينية أمام الدلتا وحتى أمام شواطيء شبة جزيرة سيناء حيست كانت تدفعها التيارات البحرية شرقا الى تلك الجهات و وهذا واضح وضوحا كامحسلا من متابعة خطوط الأعماق في سواحل البحر المتوسط أمام الاراضي المصرية في الدلتا، فهناك ما يشبه دلتا ثانية في قاع البحر المتوسط وقد تكونت هذه الدلتا الثانية عبرفشرة ما يشبه دلتا ثانية في قاع البحر المتوسط وقد تكونت هذه الدلتا الثانية عبرفشرة ما طويلة جدا من الزمن ، ربما عشرات الآلاف من السنين التي كان خلالها يلقي النهر بهياهه طويلة جدا من الزمن ، ربما عشرات الآلاف من السنين التي كان خلالها يلقي النهر بهياهه

في البحر في البلوين والبلايستوسين والفترة المعاصرة ،

وسبب آخر في وجود مفتتات الطين في قاع البحر المتوسط أمام الشواطي المصرية (١) هو تتابع حركات الهبوط والرفع وذبذبة الشواطي المصرية في العصور الجيولوجية , ولو أن البحر المتوسط حاليا تعرض فرضا للانحسار وتقهقر الى الشمال , أو لو أن الدلتيا تعرضت لحركة رفع في كل شمال مصر , لكشف البحر عن أرض نيلية طينية خصيبة ولظهرت دلتا جديدة , لا تقل مساحة ولا أهمية عن الدلتا الحالية , كانت مدفونة تحت ميساه البحر المتوسط , وربما تكون في نفس خصوبة الدلتا المصرية الحالية .

## محسري النهسرة

ومجرى نهر النيل في مصر من حيث الاتساع والعمق بتأثر بدرجة كبيرة بنوعيسة التكوينات التي يجري فوقها • فنجده في الثلث الجنوبي من البلاد وقد انحصر مجراه بين حافات من الصخور الرملية النوبية – الخرسان النوبي – ويستمر كذلك لمسافة تصل الى ثلاثمائة كيلومتر من النقطة التي يدخل النيل فيها مصر • طبعا باستثناء منطقتيسن تشغلها الصخور النارية البللورية : الأولى عند خانق كلابشه في أقصى الجنوب في أقصى جنوب البلاد والثانية عند الجندل الأول الذي يقع الى الجنوب من مدينة أسوان مباشرة • أما عن الموقع الأخير فلا يزال حتى الوقت الحاضر شاهدا على صراع النهر مع التكوينسات النارية القديمة • أما المنطقة الاولى فقد غطتها مياه بحيرة المد العالي خاليسا • ولا نجد هذه التكوينات على السطح الا على جانبي البحيرة بعد أن طفت البحيرة على المجرى القديم •

والى الشمال من مدينة أسوان بنحو ١٦٠ كم نلاحظ أن حافيات العجر الجيري تحصيل محل العجر الرملي النوبي • أما الى الشمال من مدينة اسنا بنحو ١٢٠ كيلومتر ، فنجد شنية قنا الشهيرة التي رسمها النهر فوق السهل الفيضي عند مدينة قنا والحوائط الجيسرة

<sup>(</sup>۱) محمد صغبي الدين أبو العز : مورفولوجية الأراضي المصرية القاهرة ، دار النهضية العربية ١٩٦٧م ٠

في هذه المنطقة تتميز بأنها تحف بالوادي بشكل حاد , حيث تهبط هذه الحواف الى السهل الفيضي من ارتفاع يصل الى نحو ٣٠٠ متر ، ولكل هذه الحواف الجيرية مصاحبة للنهبر في الشرق والفرب وهو يتقدم ناحية الشمال حتى يصل النهر الى نقطة نفرعه المعروفة عنييد قمة الدلتا ،

وهذه الحوائط الجيرية بانفراجها نحو الصحراء الشرقية والغربية هي التي تسميع للسهل الفيضي بالاتساع أو الانكماش، فالوادي يتسع حسبما تسمح له تلك الحافات ،فاذا تراجعت هذه الحواف البضبية بعيدا عن الوادي شرقا أو غربا كلما اتسع السهل الفيضيي والعكس،

وتوجد سلسلة من المدرجات النهرية على أطراف الوادي شرقا وغربا و وهذه خيسر دليل على أن النهر قد ظل يعمق مجراه بعد كل فترة عبر التاريخ , وبذلك يصسل الى عمق أكبر خلال عمليات النحت الماعد و ولذلك ظهل السهل الفيضي ينخفضتاركا وراءههذه السلسلة من المدرجات النهرية , التي تدلنا على الغطوات التي اتبعها النهر , والمراحل التاريخية التي استغرقها النهر في كل مرحلة ينخفض فيها السهل الفيضي فيها درجة من هذا المسلسل و ويتخذ علماء البغرافيا التاريخية هذه المحدرجات النهرية دليلا بسلل وحقلا لبحوثهم , يستمدون منها الادلة والادوات التي تربط بين كل مرحلة من مراحلل حضارات عصر ما قبل التاريخ , ويحددون عمق هذه المدرجات واتساعها و وكذلك الادوات التي تمثل الحضارات المختلفة و وبعد ذلك يقومون بتحديد أعمار هذه المدرجات وظروف الحياة خلال تلك الغترات و الحضارات المختلفة و وكذلك يكشفون أسرارا كثيرة عن ظروف الحياة خلال تلك الفترات و واحضارات التي وجدت , وكم من الوقت يقدر العمر الزمني لكل حضارة و ومعروف أن الانسان لحرصه على الماء ولقي نفس الوقت البقاء عند آخر نقطة تطلها مياه الفيضان لحماية نفسه وأسرته من غوائله ،

#### السهسال الفيضينين

المتوسط العام لاتساع السهل الفيضي لوادي النيل في مصمر هو عشرة كيلومترات •

ولكن لانجد البلاد على وتبرة واحدة في هذا الأمر • فبينما لا يزيد اتساع السهــــل الفيضي كله عند أسوان على ٢٨٠٠ متر ، نجد أن السهل الفيضي يزيد اتساعا بصـــورة تدريجية كلما اتجهنا شمالا • وقد تأثر الوادي في ذلك بلا شك ، بضيق الدواف الهضبية على جانبيه من الشرق والغرب وكذلك يتأثر باتساعها • ولذلك نجد السهل الفيضي يتســع اتساعا هائلا عند مدينة بني سويف ، ليصل الى ١٧٢٠٠ متر •

وملاحظة أخرى يمكن تسجيلها هنا , وهي أن النهر يجنح دائما الى الترام الجانب الأيمن السهل الفيضي ، ملاصقا الحواف والحوائط الجيرية ، دون أن يترك أي أتــــر في الجانب الشرقي في ارسال فيضي (1) ، بينما يترامى السهل الفيضي كله غرب المجــرى ، ومعم كل الثقل السكاني والنشاط الاقتصادي والعمراني وكل المعمور ، وكما ذكرنامن قبل فان اتساع السهل الفيضي يتأثر بدرجة كبيرة باقتراب الحواف الجيرية من الـــوادي أو ابتعادها عنه ، ولو أن هذه الحواف كانت أبعد بضعة كيلومترات الى الشرق ، ومثلها الى الغرب لتضاعفت مساحة الوادي والسهل الفيضي عدة مرات ،ولكانت صورة الزراعة والعمران والنشاط الحيوي مختلفة عما هي عليه الآن ، مهنا نجد أن الحواف الجيرية هي العامـــل الفاصل في تحديد مساحة السهل الفيضي ، وقيدت نشاط النهر وواديه بينهما حتي وصوله الى الدلتا والبحر المتوسط ،

ونحت النيل لواديه , وبنائه للسهل الغيضي استغرق آلاف السنين من عمليات النحت الصاعد , والنحت الجانبي و ولم يستطع النهر أن يرسم طبوغرافية أخرى غير التي خلفها أمامنا حاليا , وربعا استطاع النهر أن ينحت أكثر في هذه الصخور الجيرية موسعـــا و اديه وربعا زاحفا على مساحات أخرى لو كانت الصخور الجيرية التي تتكون منهاالحواف لو كانت من صخور لينة و وهذه محصلة منطقية مقبولة وفلو قارنا بين اتساع الوادي في منطقة الحواف الرملية (حواف الحجر الرملي النوبي ) في الجنوب لوجدنا أن النهر لم يتمكن من نحتهاوالتوسع فيها بالسهل الغيفي مثلما فعل مع الحواف الجيرية التي في شمال الوادي حديث أن الوادي شديد الضيق في مرحلة مروره بين هفـــاب

<sup>1.</sup> Ball, J. "Contribution to the Geography of Egypt", Cairo, 1939, PP 19-21.

الحجر الرملي النوبي الصلب ، بينما يتسع بشكل واضح في منطقة الهضاب الجيرية ،

وما أن يصل النيل الى موقع مدينة القاهرة الحالي ، حتى تأخذ مياه النهراتجاها شماليا غربيا لمسافة ٢٨ كيلومتر ، تبدأ بعدها نقطة تفرع النيل الى فرعيه الشهيرين رشيد ودمياط عند بلدة القناطر الخيرية ، وطول فرع رشيد هو ٢٢٩ كيلومتر ،أما فرع دمياط فطوله ٢٣٥ كيلو متر ، بزيادة قدرها ستة كيلومترات عن الفرع الأول ، وهذه طبعا ليست المسافة الهندسية بين قمة الدلتا والبحر المتوسط ، أو يتعرض النهر بفرعيه خلال المسافة من نقطة التفرع الى البحر للكثير من الثنيات والمنعطفات النهرية العديدة ، حيث يخف انحداره ، وتخف أيضا سرعة جريان الماء به وهذا هو السبب في تدد الثنيات النهرية ،

# دلت النيل ؛ تكوينها ومورفولوجيتها:

وتبلغ مساحة الدلتا أو ما يعرف بمصر الدنيا ضعف مساحة الوادي أو مصر العليا والدلتا ذات أهمية حيوية قصوى للحياة المصرية والاقتصاد المصري , اذ من المعروف أنه لاتزال توجد بها مساحات شاسعة لم تستصلح بعد , وتدخل في الاستخدام الزراعي وذلك لانتشار مساحات هائلة من البحيرات والسياحات المالحة في أطرافها الشمالية ولو أن هذه المساحات الكبيرة وضعت تحت الاستخدام الزراعي بعد استصلاحها لتغيرت كثيرا مسلحة الأرض المزروعة والمعمورة , وكذلك تغير الهيكل الاجتماعي والاقتصادي للدلتا المصرية ،

وشتان بين الوادي والدلتا في الزمن القديم ، فالوادي ذو تاريخ عمراني وزراعي فارب في القدم ، في أوقات كانت الدلتا كلها براري ومستنقعات أما الدلت فان تاريخ العمران والزراعة فيها تاريخ لاحق ، وهي حديثة العمران البشري والزراعة ، وكان المصريون يستخدمون فقط أجزاء محدودة من وسط الدلتا أو ما يسمي بالدلت الداخلية " The Inner Delta " بينما ظلت الأطراف الشمالية للدلتا مستنقعات وبراري ، وبقيت الأجزاء الشرقية والغربية تكسو سطحها الرمال ، وقد بقيت هوامست الدلتا الشرقية والغربية عازلا رمليا بين الاجزاء القديمة المعمورة في وسط الدلت والاجزاء القديمة المعمورة في وسط الدلت الماس ، والاجزاء القديمة النطاق الهامش ،

على عكس الوادي في الجنوب الذي كان مستخدما بكثافة منذ أقدم العصصصور • وتبوأت أراضيه ريادة التعمير البشري والحضارة ، تلك التى زحفت بعد ذلك على مملكة الشمال • ثم توحدت المملكتان ، بعد نضوج البناء الحضاري والاقتصادي والسياسي في مصر القديمة •

أما عن هوامش الدلتا الخارجية ـ الاطراف الشرقية والفربية القصوى للدلتا ـ فقد بدأت يد التعمير والاصلاح تمتد اليها منذ أواسط القرن الحالي بعد أن ازدحمت الدلتـا شرقيها وغربيها بالزراعة النيلية الكثيفة والنشاط والكثافات السكانية العالية • وجهود استصلاح هذه الهوامش بدأت تأخذ خطوات عملية وجادة في النصف الثاني من هذا القــرن الميلادي ، بعد تسلح السكان بالعلم والتقنيات والأدوات والامكانيات الحديثة •

والنيل في الوادي وفرعاه في الدلتا ، مجاري صالحة للملاحة النهرية في الوقصت الحاضر ، ولكن الملاحة فيها قبل بناء السد العالي كانت تمر بظروف موسمية تعوق هده المملاحة في أجزاء كثيرة من النهر ، وخصوصا في موسم التحاريق د شهري مايو ويونيو وذلك بسبب انخفاض منسوب مياه النهر في هذين الشهرين الى أدنى مستوى لها ، وكذلك فان مياه النيل عندما كانت تنقضي وتنحسر في المجرى ، كانت تكشف عن جزر نيليدة والسنة طينية كثيرة تملأ بطن المجرى وكان هذا الانحسار لماء النهر انكماش الأجزاء الصالحة للملاحة في المجرى ان لم تختفي في المجرى كلم أحيانا وخصوصا قرب وصول النهسر الي مصبه على البحر المتوسظ ، وعلى العكس فان النهر في موسم الفيضان وفي بقية شهبور السنة ماعدا شهري التحاريق كان صالحا للملاحة النهرية بشكل جيد ، وكذلك كانت قنوات الري الكبرى ، حيث كانت تتأثر مائيتها بما يحدث في النهر زيادة ونقصانا ،

# <u>أحواض الدلتا الزراعة:</u>

ظلت أراضي الدلتا المصرية تتعرض لفيضانات النهر عاما بعد عام ، وتكونت في الدلتا أيضا سلسلة من أحواض الري ، كما هو الحال في الوادي جنوبا ، وظلمت همده الحياض قائمة حتى الآن ، حتى بعد تطبيق نظام الري الدائم منذ القرن الماضي ، وهناك ملاحظة بنيغي التنبيه لها ، وهي أن مياه الغيضان له أو حتى مياه الري له خلال غمصرها

لأراضي الدلت في موسم الفيضان وخلال عمليات الري ، كانت ترسب المفتتات الكبيـــرة والمتوسطة من حمولة النهر على الضفاف مباشرة ، أو فوق الأراضي القريبة من مجسسرى النهار أو قنوات الري • أما المفتتات صفيرة الحجم أو المتناهية في الشآلة والمسلواد الأخرى العالقة أو المذابة في الماء ، فكانت تنتقل مع مياه النهر الى مسافات أبعد في الدلت ، إذ كانت تصل التكوينات الدقيقة هذه إلى الأطراف الشرقية والغربية للدلتــــا وهوامشها ، وكذلك الى الاطراف الشمالية وشهايات الفروع وشرع الري والأراضي البعيدة ٠ ويتكرار نمط الترسيب هذا على النحو الذي شرحناه ، وعلى مر السنين ، فقد تحولـــت جيومورفولوجية الدلتا بالتي تنحدر نحو الشمال الي البحر بمعدل يصل ٢:٣٠٠٠٠ ساتحولت الدلتا من حيث هيئتها وشكلها العام الى صورة تقرب كثيرا من شكل ظهر ورقة التلوت التي تمتاز بعروق بارزة وكثيرة تحص بينها تجويفات تشبة الاحواض وهذه العسسروق البارزة هي في حالة الدلتا عبارة عن الجسور " Levels " والتي ظل المصـــريون يدعموها بالترميم والرعاية خوفا من أخطار الفيضانات ، وأنه فوق هذه الحسور حاليا ،  $^{\prime}$  بنيت شبكة الطرق الرئيسية والسكك الحديدة • وكذلك الطرق الثانوية والترابية جانبي الطرق والجسور وبالقرب من قنوات الري نشأت معظم مراكز الاستقرار من قـــرى (٢) •أما عن المساحات التي تقع بين هذه الجسوروبعد تدعيمها " Embankements ". " Agricultural Basins فتقع أحواض الزراعة والري •أو ما يعرف حاليا بالاحواض" | Landmarks " المميزة للأراضي المصحرية والتي لا َ وهذه من المعاملات الارضية " يمكن التجاوز عنها عن الكلام عن طبوغرافية الاراضي المصرية •أو عن الزراعةوالاستقرار البشري ، وهي لذلك تستخدم حتى الآن في الخرائط الكدسترالية وخرائط فك الزمـــام في الأراضي المصرية خارج نطاق المدن حتى الآن • ولا تزال لهذه الأحواض اسماؤها وأرقامها التي من خلالها يتم تحديد الملكيات الزراعية • وعن طريقها يتم ضبط السجل العينـــي للاطيان الزراعية والمنافع العامة • وعلى ذلك تصبح الاحواض الزراعية في مصر ، ليست مجرد أحواض للري ، ولكن تحولت الى ملامح جيومورفولجية متميزة ، وأصبحت ترتبلط بالدلت المصرية كلاسيكيا وتميزها عن غيرها من السهول الغيضية ودالات الانهسار في غيرها من البلدان •

<sup>1.</sup> Lozach, J., "Le Delta du Nile", Le Caire, 1935

<sup>2.</sup> Lozach, J. & G. Hug, "L'habitat rural en Egypt", Le Caire, 1930.

وتنحدر الدلتا المصرية انحدارا رقيقا نحو الشمال ، انحدارا لايكاد يكسسون ملموسا أو حتى محسوسا ، واذا كانت مدينة القاهرة التي تبعد هندسيا عن البحسسر المتوسط نحو ٢٠٠ كيلومتر توجد على منسوب أعلى من سطح البحر بنحو ١٧ متر فقسط ، ولذا نجد أن الانحدار الرقيق للدلتا نحو المشال محصلة طبيعية ، وتنحدر منطقة وسلط الدلتا نحو الشمال ، أما منطقة شرق الدلتا فنجد أنها تنحدر ناحية الشمال والشرق ، أما منطقة غرب الدلتا فهي تنحدر ناحية الشمال الغربي ،

# منخفض الفيدوم:

ومنخفض الغيوم - أو اقليم الغيوم - وان كان من الناحية الفعلية واقعال في الصحراء الغربية , الا أنه في الحقيقة امتداد طبيعي لوادي النيل ، ويقع منخفل الفيوم الفيلوم الى الجنوب الغربي من مدينة القاهرة بنحو تسعين كيلومترا , ولا يختلف المنخفل في تكوينه ولا من حيث الشكل عن بقية منخفضات الصحراء الغربية ، ولكن المنخفض يتصل بوادي النيل عن طريق شريان حيوي هام هو بحر يوسف , الذي يستمد مياهه بدوره من ترعة الابراهيمية - قناة الري الكبرى التي تأخذ مياهها من نهرالنيل عند ديروط شمال مدينة أسيوط ،

وبدون الدخول في التفاصيل الكثيرة لل المتاحة عن أصل ونشأةهذا المنغفض وطريقة تكوينه وفان بحر يوسف يدخل منخفض الفيوم عندفتحة ضيقة في الهضبة الجيرية بيبدو أنه تم قطعها في البلابستوسين ، ربما قبل ذلك و بعدها تم الاتصال الفعلي بيلسن وادي النيل والبحيرة الكبيرة التي كانت تعلقالمنخفض ، والتي أطلق عليها بحيرة موريس وكانت المياه تنصرف من البحيرة الى الوادي خلال مواسم الفيضانات النيلية المنخفضية ، بينما تنصرف مياه النيل الى المنخفض من خلال هذه الفتحة التي تسمى " هو ارة المقطع " قرب بلدة اللاهون حاليا ، وبعد انكماش هذه البحيرة ، ظل النهر عن طريق بحر يوسسف هو المصدر الوحيد للماء على مر العصور ، وحتى الآن ،

ومنذ اتصال النيل بمنخفض الفيوم ، والمنخفض يستفيد من فيضانات النهس ولأن المنخفض يقع دون منسوب مياه البحر وهو في نفس الوقت حوض مفلق تحيط به من جميع

الجهات الحواف الجيرية الميوسنية والاوليجوسينية ، فليسهناك لذلك منصرف للمياه خارج المنخفض ، ولذا لا تزال توجد في قاع هذا المنخفض بحيرة كبيرة نسبيا هي بحيلسرة قارون التي يصل طولها نحو ع٤ كيلومتر، واتساعها نحو تسعة كيلومترات ، وتنصرف اليها معظم مياه الري بالاقليم ، ولذا نلاحظ أن منسوب الما البحيرة يتذبذب ارتفاعا وانخفاضا ، وتقع البحيرة على مستوى ٤٥ متر تحت سطم البحر ،

والعنففض بعد أن غطته تكوينات الطمي النيلي , يتكون حاليا من سلسليسية من المصاطب الطينية التي رسبها بحر يوسف الذي ظل يأتي بعياه الفيضان من السسوادي لآلاف السنين ، وتتدرج سلسلة المصاطب الطينية هذه في الانخفاض كلما تعمقنا داخل المنخفض ، حتى تصل الى أدنى منسوب لها عندما تقترب من شواطئ بحيرة قارون ، وكانت هنساك مشكلة كبيرة في صرف المياه الزائدة عن حاجة الأراضي الزراعية , ولسوء الصرف تأثسرت انتاجية الأرض وكذلك تأثرت جودتها ، ولكن بعد أن تم في السبعينات انجاز مشسروع طموح لصرف المياه الزائدة عن طريق نفق تم بناؤه يصل منخفض الفيوم بمنخفض آخسر يقع الى الجنوب منه يسمى " وادي الريان " ، وقدر كبير من مياه الصرف تجد طريقها حاليا الى وادي الريان ، أما الكمية الباقية فتنصرف الى بحيرة قارون لتعيد التسوازن الى مستوى ماء البحيرة ، ومعوضة بذلك الكميات التي تفقدها البحيرة عن طريق البخر ،

واقليم الغيوم أشبه ما يكون بالواحة ، فالمنطقة معزولة نسبيا عن محسسور العمران الرئيسي في مصر ، وله ظروفه الغاصة ، وكذلك هناك ظروف خاصة تحيط بالطريقة التي تكون بها المنخفض ، وكذلك فان هيئة الاقليم تختلف عن هيئة الوادي أو الدلتا، فهنا يكثر الغطاء الشجري ، وتوجد أعداد هائلة من النخيل ومزارع الزيتون وحسدائق الفاكهة ، وهو بحق بستان مصر الأول ، والاقليم في نفس الوقت تتلخص فيه جميع ملامح مصر ومشكلاتها جغرافيا واقتصاديا وقد دعا هذا البعض الى تسميته بمصر المغرى ،

وشصل مساحة الاقليم نحو ١٣٠٠ كيلومتر مربع (أو ٥٠٠ ميل٢) • وهو اقليمم مأهول منذ أقدم العصور • والعاصمة هي مدينة الفيوم التي تبعد نحو ١٠٠ كيلومتمر جنوب غربي مدينة القاهرة • وكان سكان الاقليم نحو ٢٠٠٠٠٠ عام ١٨٨٢م ، وصلوا الى نصف مليون عام ١٩٢٧م والى ١٠٠٠ر ٨٤٠م والى ١٩٦٠م والى نحو مليون ونصف حاليا •

وحقيقة جغرافية أخرى عن اقليم الفيوم , هي أنه يكاد يكون الاقليم الوحيدة في مصر الذي يضطر أهله الى استخدام الروافع في ري الأراضي الزراعيه وقد لجأ السكان الى هذه الطريقة نظرا للتفاوت الكبير في الارتفاعات ولظروف المنخفض الطبوغرافييسة ولاتزال السواقي المصنوعة من الخشب , والتي تعمل بقوة دفع الماء في قنوات السري , لا تزال هذه السواقي تستخدم في رفع المياه من قنوات الري الى الأراضي الزراعيسسة ولارتفاعات تتردد مابين ٤ , ٧ أمتار فوق منسوب مياه الترع و بعدها تنساب الميساه برقة ورفق لتسقي الحقول و

ويجف بمنخفض الغيوم شريط من الصحراء يفطه عن وادي النيل ، ويختلف على هذا الشريط من جهة الى أخرى ، فبينما يصل عرضهذا الشريط في الشمال الى ١٩ كيلومتر نجد أن هذا الشريط يفيق كثيرا في الجنوب الشرقي ، لايزيد على ثلاثة كيلومترات فقط ، وذلك قرب اتصال المنخفض بوادي النيل ، ويأخذ هذا الشريط الصحراوي في الارتفاع مسن الشمال الى الجنوب حتى يصل الى أقصى ارتفاع له عند جبل اللاهون ، الذي يصل ارتفاعه الى ١٤٤ مترا ، ويقع جبل اللاهون شمال فتحة اللاهون مباشرة ، ونلاحظ أن الشملل الى عنى هذا الصحراوي يزيد ارتفاعا جنوب الفتحة حتى يصل الى جبل النعالون معنى هذا أن بحر يوسف انما قد نجع في شق طريقه ومجراه بين هذين الجبلين مما يثيسسسر التساؤلات حول طريقة اتصال المنخفض بالوادي في وسط تلك الظروف الطوبوغرافية الصعبة ،

and the second of the second o

#### الصحسراء الغربيسة

تعتد الصحراء الغربية في الأراضي المصرية غرب وادي النيل مباشرة , وبطـــول البلاد من جنوبها الى شمالها ، وتشغل أكثر من ثلثي مساحة مصر حيث تترامى أطرافها في مساحة تبلغ ١٠٠٠ر ١٨٦ كيلومتر مربع ، والصحراء الغربية جزء من الهضبة الافريقية العظمى ، والتي تعتد غربا متعثلة في الصحراء العظمى حتى تلاطم سواحلها مياه المحيط الأطلنطي ، وهضبة الصحراء الغربية في مصر قليلة الارتفاع نسبيا وتتميز بالاستمـرار والاتصال الدائم ، اذ لا يقطع اعتدادها الا مجموعة من المنخفضات الصحراوية المعروفية في الصحراء الغربية ،

وتتألف الصحراء الغربية في مصر من سطوح صغرية واسعة تحصر بينها سلسلـــــة المنخفضات المشار اليها ، وتقع أعلى جهاتها في جنوب غربي البلاد عند جبل عوينـــات الذي تقع سفوحه الشمالية والشرقية فقط في الاراضي المصرية ، بينما تقع بقيته فيمــا وراء الحدود ،

وأهم ما يمز هضبة الصحراء الغربية أن تكويناتها قاعدية قديمة ولكن تكسوها على السطح تكوينات أحدث من صغور الحجر الرملي في الجنوب والحجر الجيري في الشمـــال وتنقسم بدورها الى مجموعة هضبات ثانوية هي :ــ

- (1) هضبة الجلف الكبير: وهي هضبة مرتفعة وتشغل الجزّ الجنوبي من الصحراء الغربية، ويصل ارتفاعها الى نحو ١٠٠٠ متر عند أطرافها الجنوبية الغربية ، عند جبال عوينات ، وتمتد شمالا لمسافة مائتي كيلومتر ، ولا يقطعها الاوجود المنخفضات الصحراوية التي تشغلها الواحات الخارجة والداخلة وأبومنقار حيث تنحدر حاف الهضبة الشمالية الى هذه المنخفضات في شكل حوائط شديدة الانحدار ، وتتكون هذه الهضبة من صخور الحجر الرملي المعروف بالخرسانة النوبي ،
- (ب) البضبة الجيـــرية: وهذه تقع الى الشمال من هضبة الجلف الكبير وهي هضبــــة هائلة الاتساع ، لها أفرع عديدة تمتد في منطقة الصحراء الغربية ، شمــــال

واحات الخارجة والداخلة و لا يزيد ارتفاعها على ٥٠٠ متر فوق مستوى سطح البحصر و وتمتد لمسافة ٢٠٠ كم ، وبذلك تكون الهضبة الجيرية هي أبرز المعالم التضاريسيـة في مصر غرب النيل و ولها أيضا حوائط شبه رأسية تحف بوادي النيل في الشرق ، وكذلـك تحف بالواحات الخارجة والداخلة جنوبا و كما تزحف شمالا حتى تنخفض حوائطها الشديدة الانحدار الى منخفض القطارة في شمال البلاد و ويوجد في وسط الهضبة الجيرية تجويفـات الواحات البحرية والفرافرة و

(ج) البضبة الميوسينية: وإلى الشمال من منخفض القطارة توجد هضبة ثالثة جيرية أيضا هي البضبة الميوسينية و وأحيانا تسمى هضبة " مرمريكا" وهي على شكل مثلث ، قاعدته تسير مع خط الحدود المصرية الليبية في الغرب و ورأسه غرب الدلت المصرية ومتوسط ارتفاع البضبة الميوسينية الجيرية نحو ٢٠٠ متر، ولكن تنخفض في جهات كثيرة دون هذا الارتفاع وهي ذات انحدار تدريجي نحو الشمال ، وتظل تنخفض حتى تصل الى شواطي البحر المتوسط ، ارتفاعاتها في المنطق الساحلية الشمالية لا تزيد على خمسين مترا و

وفي الوقت الذي نجد أن هذه الهضة تنحدر بشدة نحو منغفضات القطارة وسيصوة التي تسقط اليها الهضبة بحوائط رأسية تقريبا ، نجد انحدارها نحو الشمصال رقيقا للفاية ، وتضل تقترب هذه الهضبة من البحر المتوسط ،تاركة بينها وبينه سهلا ساحليا ، ولكنها في المنطقة غرب مرسى مطروح تقترب من البحر بشصده ، حتى أنها لا تترك الا شريطا ساحليا ضيقا للغاية قرب السلوم ، حيث تفسح مجالا فقط للطريق الساحلي الحيوى ،

#### تكوينات المحسراء الفرسية:

ولأن الصحراء الغربية حزء من القارة القديمة المعروفة باسم قارة جندوانا، ولأن البحر كان يطفى عليها في العصور الجيولوجية المختلفة ، نجد أنها تتكون من صخصور قاعدية أساسا تغطيها تكوينات حديثة من ترسيبات بحرية والصخور القصصاعدية طبعصا مختفيصة أسفصل الطبقات الحديثة من العجصر الرملسي والحجصور الحديثة من العجصر الرملسي والحجصور الجيصري ، ولا تظهر على السطصح الا في أقصصى الجندوب الغربي عند قمصص

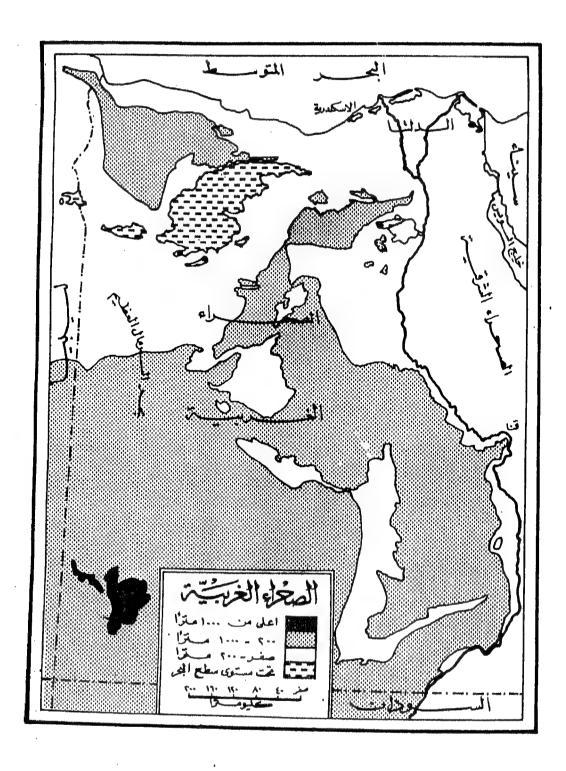



جبل عوينات (١)

كما تقترب الصغور القاعدية من السطح ، في الجهات التي نحتتها عوامل التعرية ، وأزالت من فوقها التكوينات الحديثة ، ولذا نجد بعض تكوينات العصر الفحمي في الواحات الداخلة والخارجة ، على مسافات قريبة من السطح تحت تكوينات الحجر الرملي ،

أما التكوينات الجيرية فكلها تنتمي الى العصر الكريتاس، حيث تختفي من مصصر تكوينات الترياس والجوراس، وهناك تكوينات الزمن الثالث، وهي تلك التي تملأ منخفض الفيوم والقطارة ،

# أهم الخصائص الجيموروفولوجية للصعرام الفرينية:

تتميز الصحراء الفربية بالخصائص الجيومورفولوجية الآتية :-

- (1) لا توجد خطوط تصريف مائي تذكر كما هو الخال في الصحراء الشرقية ولذا لانجد نظما ضرفيه تتجه الى وادي النيل أو البحر المتوسط ويوجد قليل منهـــا ذو تصريف داخلي
  - (ب) الصرف المائي في الصحراء الفربية واضح في وسطها ويتجه نحو المنخفضات،
- (ج) الصحراء الفربية فقيرة في مواردها المائية السطحية ، وتقتصر على بعض الآبار والخزانات في القسم الشمالي الساحلي ، وهذه تتفذى من الامطار الشتوية ، وفيما عدا ذلك فالصحراء الفربية جافة تماما ، فيما عدا بعض الآبار الارتوازية في الواحات وهذه تستمد مياهها من تكوينات الحجر الرملي التي اختزنتها لعصـــور طويلة ،
- (د) تنتشر بالصحراء الفربية الكثبان الرملية التي تعرف بالفرود أهمهــــا غرد " ابو المحاريق " الذي يمتد من الواحات البحرية حتى الواحات الخارجة ، بطــول ٤٥٠ كم وعرض١٦ كم كما توجد بالصحراء الفربية أيضا فرشات الرمال السافيـة ،
- (۱) محمد محمود الصياد ، عن الجمهورية العربية المتحدة ، دار النهضة العربيسسة بيروت ، ۱۹۷۰ ، ص ۳۷ ٠

أما ما يعرف باسم بحر الرمال العظيم (١) • والرمال في الصحراء الغربية سواء كانت في صورة رمال وفرشات رملية أو غرود هي أبرز مظاهر السطح في الصحراء الغربية ومحل اهتمام الباحثين (٢) الذين دأبوا على كشف أسرار هذه الصحراء •

# منخفضات الصعراء الغربية

وتوجد بالصحراء الغربية مجموعة من الاحواض العميقة حوافها شديدة الانحدار وهذه الاحواض حفرتها عوامل التعرية التي أزالت التكوينات اللينة نسبيا و وذليلك عن طريق التجوية أو باذابة للمواد القابلة للذوبان ، أو عن طريق نحت الرياح لهللت التكوينات ثم نقل المفتتات منها الى جهات أخرى والنظريات التي تفسر نشأة المنخفضات الصحراوية في مصر كثيرة .

من أكثر هذه الاحواض حجما وأهمية هو منخفض القطارة • الذي يغطي بضعة آلاف من الكيلومترات المربعة الى الجنوب الفربي من مدينة الاسكندرية • ويقع قاع المنخفضض على مستوى يصل الى نحو ١٢٠ مترا تحت سطح البحر• أو مايصل الى ١٤٧ متر أسفل منسوب الارتفاع للمنطقة التي يوجد بها المنخفض وتفصل بينه وبين البحر المتوسط الهضبية • التي تنحدر تدريجيا الى البحر •

ومن المنخفضات الأخرى التى توجد في الصحراء الفربية منخفضات الواحات الخارجسة والداخلة وأبو منقار وتوجد في المنطقة التي تفصل بين تكوينات الحجر الرملي النسوبي للهضبة الجنوبية ، وتكوينات الحجر الجيري الكريتاسفي الشمال ٠

<sup>(</sup>١) محصد صفي الدين أبوالعز: مورفولوجية الأراضي المصرية ، مرجع سابق ٠

<sup>2.</sup> Ball, J. "Problems of the Libyan Desert", Geographical Journal, 1927.

<sup>(3)&</sup>lt;sup>a</sup> Beadnell, H., "Dakhla Oasis", Its Topography and Geology", Cairo, 1901.

<sup>(3)&</sup>lt;sup>b</sup> Beadnell, H., "Farafra Oasis: Its Topography and Geology", Cairo, 1901.

وكذلك نجد مجموعة أخرى من المنتفضات في وسط الهضبة الجيرية الكريتاسية وهي منخفضات الواحات البحرية والفرافرة والفيوم وأما في المنطقة الفاصلة بين الهضيسة الجيرية الحبيرية الحبيرية الكريتاسية فتوجد منخفضات القطارة المشسسار البيه المواحة سيوه فرب الحدود اللبيبية وواحات جنبوب والكفرة وهي وأن كانت تقسع حاليا داخل الأراضي اللبيبية الا أنها كانت في السابق أراضي مصرية ولا تزال الصلات الاقتصادية والاجتماعية قائمة بين سكان هذه الواحات الغربة بين سيوة وجغبسبوب والكفرة والمنات الغربة بين سيوة وجغبسبوب

ويوجد خزان مائي ارتوازي في باطن هذه الواحات • سمح بتدفق المياء الباطنية عن طريق العيون والآبار القريبة عن السطح • الأمر الذي سمح بحياة مستقرة في هـــده الجهات منذ أقدم العصور (۱) • والماء الباطني هنا على أعماق قريبة من السطــح • وفي بعض الأحيان تنساب المياه المتدفقة من العيون على سطح الأرض بشكل طبيعي • كما هـو الحال في واحة سيوه والواحات البحرية • وأحيانا في منفخض القطارة حيث تتكــــون المستنقعات •

أما خارج هذه المنخفضات فتنساب الظروف الصحراوية الجافة التي تسود كل منطقـة الصحراء الغربية ، وتنتشر فرشات الرمال التي أشرنا اليها سابقا ، والتي من أبرزهـا وأهمها بحر الرمال العظيم الذي يصل طوله الى نحو ١٠٠ كيلو متر ، واتسـاعه مابين ١٠٠ كيلومتر الى ٣٠٠ ، وعمق الرمال فيه على نحو ١٠٠ مترا ، ويغطي مساحة تصـل الى نحو شلث مسطح الصحراء الغربية ،

<sup>1.</sup> Shata, A., "Remarks on the regional geologic structure of ground water reservoir at Kharga and Dakhla Oases", B.S.G.E., 1961

<sup>2.</sup> Fisher, W.B., "The Middle East", Op. Cit. PP 483-84.

## <u>" الصحييراء الشييرقية "</u>

وصحراء مصر الشرقية ، أو ما يسعى أحيانا بالهضبة الشرقية ، هي كتلة صغيرية مرتفعة ، تقع مباشرة الى الشرق من وادي النيل ، وتفصل بينه وبين البحر الأحمسر في الشرق وهي أعلى نسبيا من الصحراء الغربية وان كانت أقل منها في المساحة ومساحة السرق وهي أعلى نسبيا من الصحراء الغربية وان كانت أقل منها في المساحة الاراضي الصحراء الشرقية حوالي ٢٢٣ ألف كيلومتر مربع و أو نحو ٢٢ ٪ من اجمالي مساحة الاراضي المصرية وهي تشرف على البحر الأحمر بارتفاع كبير ، يصل مابين ١٥٠٠ متر الى ٢٠٠٠ متر فوق سطح البحر و وتوجد في القسم الجنوبي منها كتل جبلية عالية تصلل الى ٢١٨٥ متر مثل جبل الشايب ولكن المستوى العام للارتفاع فيها يتردد بين ٣٠٠ ، ٧٥٠ متسرفوق سطح البحر و

## تكوينات المغرورة

وترجع تكوينات الصعراء الشرقية الى الأرمنة الجيولوجية المختلفة، فتظهر الصغور الأركبة في النصف الشرقي منها ممتدة من حدود مصر الجنوبية وحتى خط عرض ٤٠ ١٨ه شمالا والواقع أن هذه التكوينات تمتد جنوبا بعد ذلك في الأراضي السودانية ، ولا يظهر من تكوينات الزمن الاول الا صغور العصر الفحمي في منطقة وادي عربه قرب خليج السويس ، أما صغور الزمن الثاني فتتمثل في الصغور الجوراسية والكريتاسية ، وتوجد الملاوليين في طبقات الحجر الجيري والطفله الموجودة في جبل الجلالة قرب شاطئ خليج السويس ، وتوجد تكوينات الزمن الثالث الأيوسينية في الساحة المحصورة بين وادي قنا ووادي النيل جنوبا وحتى طريق القاهرة السويس الصحراوي شمالا ، أما تكوينات الاوليجوسين فتوجد في جيب صغير من تكوينات الحص والرمال الواقعة بين قمة الدلتا والبحيرات العرة ، والى الشمال من طريق القاهرة السويس الصحراوي ، توجد التكوينات الميوسينية ، وتنتشر تكويناسات الميوسين في صورة رواسب رملية تظهر في بعض نقاط على الساحل الغربي لخليج السويس وحتى رأس بنا س جنوبا (١)

<sup>(</sup>١) محمد محمود الصياد : عن الجمهورية العربية المتحدة , مرجع سابق ص

ويتكون اقليم الصحراء الشرقية من هضبات انكسارية , معظم تكويناتهـــا من صخور قاعدية ، فغي قسمها الشمالي ( الى الشمال من خط عرض ٢٦ه شمالا ) نجد تكوينات الحجر الرملي فتكوينات الجوراس وكذلك الحجر الجيري الكريتاس وكذلك تكوينات الرمال ، وهذه موزعة على التوالي من الجنوب الى الشمال من خط عرض أسيوط جنوبا الى خصط عصرض القاهرة .

أما القسم الجنوبي من الصحراء الشرقية ( من خط عرض أسيوط تقريبا حتى الحدود المصرية السودانية ) فتكويناتها ترجع الى ما قبل الكمبري وأغلبها ظاهر على السطح في جهات كشيرة والقسم الشمالي من الصحراء الشرقية يأخذ شكل تلال متموجة من تكوينات جيرية , ولكنها لا تلبث أن تنكسر في شكل حواف حادة اذا ما وصلت الى الخط الموصل بين سفاجة وقنا و وهذه الحواف يزيد ارتفاعها أحيانا على ٥٠٠ متر و بعصد أن قطعتها الوديان الجافة التي تشق الصحراء الغربية , اما متجهة الى وادي النيل غربا أو البحر الاحمر شرقا و وهذه الأودية بعضها ضيق , والبعض الآخر عميق و مما جعل الصورة النضاريسية العامة للصحراء الشرقية معقدة و بين هذه المجموعة الكبيرة من الهضاب الممرقة و الأودية العميقة المختلفة الاتجاهات و كذلك لتفاوت الارتفاعات بين الهضاب المتناشرة بينها و

ونلاحظ في الأجزاء الغربية من الصحراء الشرقية ، القريبة من وادي النيلل أن المهضبة تنحدر بحواف حادة الى وادي • وتشبه هذه الحواف الحادة أحيانا شكل الجلدار الرأسي تماما • فهي حوائط مرتفعة من أحجار الجير البيضاء •

ولكن نظرا لكثرة الأودية الجافة التي نشطت نظمها المائية في البلايستوسين ، نجد أن هذه الحوائط الهضبية مقطعة عند مصبات هذه الاودية الجافة ،

أما القسم الجنوبي من الصحراء الشرقية فهو أكثر ارتفاعا بكثير من نصفهـــا

<sup>1.</sup> Fisher, W.B., "The Middle East", Op. Cit. PP 482-83.

الشعالي و ومعظهما من تكوينات ترجع الى ما قبل الكمبري وتتميز بالارتفاع الكبير واذا كان المستوى العام للارتفاعات في الصحراء الشرقية هو من ٣٠٠ الى ٧٥٠ متر فهبي هنا أعلى من ذلك وفهنا توجد الكثير من القمم الجبلية التي تعلو هضبة الحجر الرملي النوبي وهذه الهضبة تتخللها أيضا الوديان العرضية التي قطعتها وتميز الوديان هنا بأنها أقل في العدد وكذلك في الحجم من وديان القسم الشمالي من الصحراء الشرقية ولكنها بالرغم من ذلك لا تزال وديانا عميقة وحادة ومعظم الطرق التي عبدت في القسيسلما المخوبي للصحراء الشرقية والمستفادت من هذه الوديان و

أما جبال البحر الاحمر والتي تبدأ من جنوب السويس وحتى الحدودالمصرية السود انية فهي ليست سلاسل متصلة ولكنها تسير على خط توازي في محاذاة بعضها البعض وتحصر بينها وبين البحر الشريط الساحلى الذي يضيق أحيانا حتى لا يكاد يفسح مجالا للطلسرية الساحلي الرئيسي غلى البحر الأحمر ومن أهم جبال البحر الأحمر جبل الشايب ٢١٨٥ متر وجبل حماده ١٩٧٧ متر وجبل متر وجبل متر وجميعها تنتهي عند خط عسرض ٣٠ ٨٥٠ شمالا و

وأهم ما يمز الصحراء الشرقية عن الصحراء الغربية هي أنه توجد في الأولى الأخاديد والأودية الكثيرة التي سببتها التعرية المائية في العصور القديمة وتمثلل الحبال خطوط تقسيم المياه بين هذه الأودية , فينحدر بعضها شرقا الى البحسر , والآخر غربا الى وادي النيل و والأولى قصيرة شديدة الانحدار بينما الثانية طويلسة وفسيحة وتنحدر الى الوادي بطريقة تدريجية نسبيا و

## أودية الصعراء الشرقية:

ومن أهم الأودية الجافة الكثيرة التي تنتشر في الصحراء الشرقية الوديان الآتية :(1) الاودية التي تنحدر الى البحر الأحمر:

١ - وادي عربه : ويفصل بين هضبة الجلالة البحرية والجلالة الجنوبية وينحسدر
 نحو خليج السويس •

الصحطالشهيئ أعلى س ..ه متراأقتل من ..ه مترا



- ٢ ـ وادي أبوهاد : وينحدر أيضا الى خليج السويس قرب جبل الفريب ٠
- ٣ ـ وادي دارا : ومنابعه عند جبل دارا عند خط ٥٥ ٢٧٠ شمالا٠
- ٤ ـ وادي الملاحب، وينتهي الى البحر الاحمر بالقرب من رأس جمسه،
- ه ـ وادي الجمسال: ويسير في خط عرض كوم أمبو تقريبا وينتهي الى البحسر الاحمر ٠
  - ٦ ـ وادي الديــب؛ ومجاريه العليا في شمال شرقي السودان ٠

## (ب) الأودية التي تنحدر الي و ادى النيل:

- ١ وادي دجلـــه: ويتصل بوادي النيل عند المعــادي ٠
- ٣ ـ وادي حـــوف; ويتصل بوادي النيل عند حلــوان ٠
- ٣ \_ وادي طرف\_\_\_ه; ويتصل بوادي النيل عند المني\_\_ا •
- ٤ -- وادي أسيــوط: ويتصل بوادي النيل أمام أسيـوط •
- ه وادي الحمامات: ويتصل بوادي النيل عند ثنية قنا ، ويمتد هذاالوادي من مساحة كبيرة وهو من أكبر وديان الصحراء الشرقية ، وله أهمية تجارية حيث كانت تعر به الطرق البرية التجـارية بين النيل والبحر الاحمر ،
  - ٦ ـ وادي خــريط:
  - و وادي شعيت: ويتصلان بالنيل عند كوم أمبو .
- γ ـ وادي العـــلاقي: وهو من أكبر الاودية الجافة في الصحراء الشرقية، ومنابعه العليا داخل حدود السودان ، وينتهي الى النيل عند ثنيـة كورسكو ( المكان الذي كانت تشفله هذه الثنية قبل الســد العالي ) ،

## أهم الغصائص الجغر افية للصحر الم الشرقية:

بعد أن عرضنا في السطور السابقة لتكوينات صغور الصعراء الشرقية وصـــورها التضاريسية العامة ، بقى التنويه الى بعض الغصائص الجغرافية الأخرى وأهمها :-

# أولا: تدرة موارد المياه:

تكاد تكون الصحراء الشرقية خالية من مصادر المياه بأنواعها السطحية والباطنية وليسلها مصدر للماء في الواقع سوى الامطار الفجائية التي تسقط على سلاسلل جبال البحر الاحمر شرقا أو وادي جبال البحر الاحمر شرقا أو وادي النيل غربا و وأحيانا يتم اختزان هذه المياه في باطن الارض اذا قابللللل حواجز صخرية و وفي بطون الأودية وأغلبها آبار ضحلة أعماقها من ٨ الي ١٠ أمتار ،

## شانيا : خلو الصحراء الشرقيَّة من الرمال :

وبالمقارنة بالصحراء الغربية ـ أكبر حقل للرمال في مصر ، فان الصحراء الشرقية تخلو من فرشات الرمال ، فيما عدا بعض تكوينات الرمال على ساحل البحر الاحمر جنوب رأس بناس، وهي المنطقة التي تلتقي فيها الرياح الشمالية الفربيـــة مع الرياح الجنوبية الشرقية ، مما يؤدي الي ترسيب الرمال ، ولكنها لا تقارن مطلقا بتكوينات أو فرشات الرمال المنتشرة فوق الصحراء الغربية ،

Approximation programming the second

## ثالث : تبعية الصحراء الشرقية بجزيرة العرب :

(x,y) = (x,y) + (x,y

(١) وذلك يَقَابُل أَنْتِماء الصحراء الغربية بالصحراء الافريقية •

<sup>(</sup>١) محمد صفى الدين أبوالعز ، مورفولوجية الأراض المصرية ، مرجع سابق ٠

### <u>" شبه جسزیرة سینسساء "</u>

وتقع شبه جزيرة سيناء في أقصى الشمال الشرقي من مصر ، وهي بحق بوابة مصر الشرقية ، ومحور الاتصال الحيوي بآسيا والشرق منذ أقدم العصور ، وعبرها دخلت جماعات الغزاة والطامعين ، ولذلك ظلت دائما خط العماية رقم واحد للأراضي المصرية، وسيناء لا تزال تحتفظ بمكانة عسكرية واستراتيجية هامة حتى الآن ف

وتتكون سيناء من هضبة كبيرة الحجم مثلثة الشكل ، قاعدتها في الشمال وينحصر الجزء الاكبر منها بين خليجي السويس في الفرب والعقبة في الشرق ، وتبلغ مساحة سيناء نحو ٦١ ألف كيلومتر مربع أو نحو ٢ % من جملة مساحة مصر ونحو ٢٦ % من مسلحة الصحراء الشرقية ،

وسينا عضبة غير مستوية يزيد الارتفاع فيها كلما اتجهنا جنوبا • والقسم الجنوبي من سينا عندراوح ارتفاعه عن سطح البحر ما بين ٢٥٠ متر ، ١٥٠٠ متر • مع وجود بعض القمم الجبلية التي تصل أحيانا الى ٨٠٠ و الى ١٠٠٠ متر • وقمة جبل سانت كاترين الشهير تبلغ ٢٨٠٠ متر فوق سطح البحر •

والقسم الجنوبي من سينام هو النواة ، اذ يتكون من صخور نارية ومتحصولة أو مركب معقد منهما ، والجزم الجنوبي على شكل مثلث أيضا ، رأسه في الجنوب عنصصد رأس محمد ، وتاعدة هذا المثلث هو كويستات عرضية تصل بين خليج السويس وخلي العقبه ، وتفصل هذه الكويستان بين الصخور الاركية الصلبة في الجنوب ، والصخور الرسوبية في الشمال ، وتنحدر الهضبة بشدة ناحية خليج السويس في الاجزام الجنوبية الغربية ، وسبب ذلك هو وجود مجموعة من الانكسارات والشروخ ، تلك التي أدت الى وجود خلي السويس نفسه ، ولكن هذا الانحدار يمر بمراحل عبر سلسلة من المصاطب الانكسارية ، التي تنتهي في الأخير الى سهول القاع الساحلية والتي يتراوح اتساعها بين 7 كيلومترات و ٢ كيلومترات و ٢ كيلومترات

أما في الجنوب الشرقي , وعلى خليج العقبة , فالنطاق الساحلي أكثر ضيقا ، وفي

بعض الجهات لا يوجد نطاق ساحلي بالمرة ، حيث تلاطم حواف الهضبة الرأسية مياه خليسج العقبه ، ولا توجد هنا المصاطب أو المدرجات الهضبية الموجودة في الفرب ، وبدلا من ذلك نجد المرتفعات تلامس مياه خليج العقبة ، وخطوط الساحل صغرية ، وتختفي الخطوط الساحلية أو السهول اختفاء كاملا .

وأهم ما يميز القمم الجبلية الجنوبية أنها بالغة الارتفاع ، وتفوق بكتيــــر ارتفاع جبال البحر الأحمر في الصحراء الشرقية ، وأهم هذه الجبال في سيناء هي : جبل كترينا ٢٦٤١ متر وجبل أمر شومر ٢٥٨٦ متر وجبل الثبت ٢٤٣٩ متر وجبل موسي ٢٨٨٠ متر وجبل سربال ٢٠٠٠ متر وقمم أخرى كثيرة يزيد ارتفاعها على ١٠٠٠ متر فوق سطح البحر ، وهذا الجزء الجنوبي شديد التقطع بفعل عوامل التعرية .

أما في القسم الشمالي من الهضبة ، فانها تنحدر تدريجيا في اتجاه البحرالمتوسط ، وتفسح المجال هنا للسهول الساحلية الفسيحة التي يبلغ ارتفاعها في المتوسط ٢٠٠ متسر فقط ، وتمتد هذه السهول من شرق السويس وحتى العريش ، وهناك سهل ساحلى رملي تنتشر على أطرافه الشمالية المستنقعات والسياحات المائية ،

وهذه الهضبة الشمالية تسمى هضبة التيه ، وهي الى الشمال مباشرة من الكتلة الببلية المرتفعة في الجنوب ، وهضبة التيه تنحدر تدريجيا الى السهول الشمالية ، وتشغل تحو ثلثي مساحة سيناء ، وهي تكملة لهضبة الجبر الجبري الأيوسيني التي تمثل الجزء الأكبسر هن مرتفعات مصر الشرقية ، ولا يفطلها عن سيناء سوى خليج السويس، وتسير الحافة الجنوبية لهضبة التيه عبر شبه جزيرة سيناء من الشرق الى الغرب بطول يصل الى ١٥٠ كيلومتسر ، وبارتفاع بين ٣٠٠ ، ٨٠٠ متر فوق سطح البحر ،

أما في شمال شبه الجزيرة فيوجد عدد من السلاسل الجبلية المتوازية والمتقطعية التي تسير من الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي • وهي في الواقع امتداد لجبال فلسطين

<sup>1.</sup> Fisher, W.B., "The Middle East", Op. Cit. PP 480-81.

<sup>(</sup>٢) محمد صغى الدين أبوالعز : مورفولوجية الأراضي المصرية ، مرجع سابق ٠

الساحلية , ومن أهمها جبل العلال ٨٩٠ متر وجبل المغارة ٧٣٥ متر وأودية هضبة التيمة تصرف الى البحر المتوسط ، على عكس أودية الهضبة الجنوبية التي كانت تصرف الى الغمسرب والشرق ، ولكن أودية هضبة التيه كبيرة المساحة ضحلة وفسيحة ، اهمها وادي العريمس (١)

وبالرغم من المعوبات السابق ذكرها • فهناك بعض الجهات التي نشطت فيها الزراعة ، وهي تعتمد هنا على الأمطار الشتوية ، ومياه الامطار تجد طريقها الى التربة الباطنية بعد أن تتسرب من الطبقة الرملية السطحية ، فتخزن في باطن الأرض يعود الزراع السي استخراجها والاستفادة من مياهها في الشرف وللزراعة • وذلك بحفر آبار في مناطسة تجمع المياه المتسربة في التربة • وأحيانا ما تسمح كميات المياه المستخرجة من الآبار بنوع من أنواع الري البسيط في زراعات محدودة • وأهم المحاصيل هنا هي الحبوب • ولكن تنشط أيضا زراعة النخيل ، والمساحات الزراعية محدودة للغاية • منمطها أقرب الى نمط زراعة الواحة • وأكبر تجمع سكاني في سيناء هو مدينة العريش • والتي تحظى بنصيب معقول من المياه • ولكن الى الشرق من العريش توجد منطقة زراعية منتعشة تكثر بها الآبار والبساتين ومزارع الخضر ، وهي المنطقة الممتدة من العريش شرقا الى الشيخ زويد ورفح (۲) •

أما مراكز العمران في الجنوب • فتقتصر على السهول الساحلية المحدودة والضيقـة المحساحة • وهي تكاد تكون معدومة على خليج العقبة بينما على خليج السويس فنجـد أن العمران أفضل حالا • حيث بعض مراكز التعدين واستخراج البترول •

<sup>(</sup>١) محمد محمود الصياد : عن الجمهورية العربية المتحدة , مرجع سابق ص٥٢٥

<sup>(</sup>٢) محمد حجـــازي : مراكز العمران في شمال سيناء ، مطبوعات وزارة الثقافة مقال ضمن المجلد الخاص بندوة سيناء التي نظمتهـا وزارة الثقافة القاهرة مايو ١٩٨١م ٠

<sup>(</sup>٣) محمد حجـــازي : الجوانب البشرية في تعمير بعض المناطق المحررة من سيناء منطقة دلتا وادي سدر بحث مقدم الى جهاز بحوث تنعيـة وتعمير سيناء ،وزارةالبحث العلمي ، القاهرة ٢٩، ص ٣١ – ٥٣

وطابع الاستقرار عامة في سيناء هو طابع البداوة والانتشار والمراكز العمرانيـــــة الصغيرة • وينتهي وادي العريش الى البحر المتوسط شرقي مدينة العريش • وكذلـــك فان مفتتات هذه الأودية بضآلة الحجم • وكلما تعمقنا جنوبا في هضبة التيه كلمـا زادت الوديان عمقا • حتى أنها أحيانا تتخذ شكل جروف عبيقة •

الوديان العميقة هذه هي الوحيدة التي تقطع استمرارية هضات سيناء الوسطيل والجنوبية وعلى كل الأحوال فأغلبها وديان جافة والتجري فيها المياه الا نتيجية للسيول الناتجة عن الأمطار الفجائية وهنا تمتلىء الروافد العليا بسرعة وتتجمع المياه في المجرى الرئيسي للوادي مهددة المجرى الأدنى حتى تصل الي مصب الوادي الرئيسي عنيد مدينة العريش، والنقطة التي يصب عندها وادي العريش في البحر المتوسط عبارة عن مجرى يصل اتساعه الى أكثر من كيلومتر وعميق نسبيا عن مستوى مدينة العريش في الغييسرب وقرية أبوسجل في الشرق و

وعموما فأن الأجزاء الشمالية من سيناء مغطاة بارسابات رملية خفيفة ومعظمها رسبتها الرياح • والتي حملتها أصلا من فرشات الرمال والكثبان الرملية المبعثرة عبــر القطاع الشمالي لشبه جزيرة سيناء •

والاستقرار البشري أمر صعب في تلك الجهات ، نظرا لانتشار الكثبان الرملية ، وسرعة حركة الرمال ، وكذلك صعوبة العصول على الماء ، وصعوبة المواصلات ، فالطـــرق كثيرا ما تتعرض لأن تغطيها الرمال،

and the second of the second o

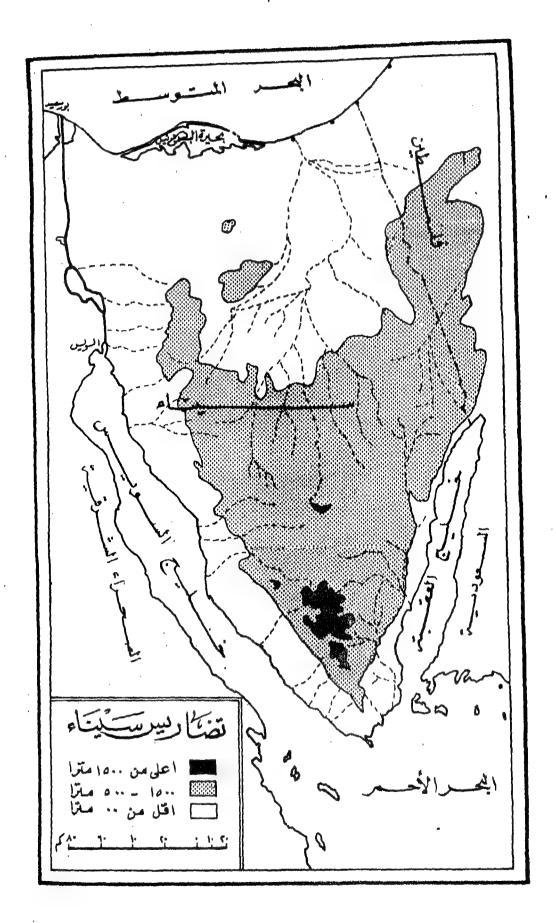



#### منسساخ معسسري

بحكم موقع مصر الجغرافي ، فانها تخفع لنظام المناخ الصحراوي الجاف أو قليل المطر • وبالرغم من تبعيتها لهذا النظام المناخي ، فانه لا يلحق بها الا القليل من آثاره السيئة • والسبب في ذلك هو جريان النيل العظيم \_ المجرى الادني \_ في الأراضي المصرية ، فأصبحت مصر بحق في الصحراء وليست منها ، فرضت عليها ظروف الموقع الفلكي ظروف الصحراء ولكن النظام الموسمي الحبشي ، أعطاها مزايا الواحة • فأصبح النيلل مورد ا دائما متجدد اللماء على مدار السنة • وبذلك تكون مصر قد تغلبت على مناخها الجاف منذ أقدم العصور • وتمكن المصريون من زراعة غلات البحر المتوسط من العبلل ومانجلو والفاكهة • ثم تعدتها بعد ذلك الى غلات المناطق العدارية من قطن وقصب السكر ومانجلو وغيرها • وأصبحت لذلك تحتل الزراعة مكانة تقليدية بارزة في اقتصادها وحيللا وغيرها •

وبالرغم من العناخ الصحراوي الجاف ، تمتعت مصر بمزايا هذا المناخ ، من شمــس مشرقة وجو صحو وهوا طيب وطقس مستقر ، ولم يلحق بها الا القليل من الأثار السيئة لهذا المناخ الصحراوي ، وذلك لأنها تعظى بأعظم مورد مائي عرفه العالم ، والمطر هنا يقتصر على الشريط الساحلي الضيق ، حيث تسقط كمية لا بأسبها منه في فصل الشناء ، ولا يريد معدل المطر السنوي في الاسكندرية على مائتي ميليمتر ، وتتناقص كمية المطـــر تدريجيا كلما اتجهنا الى الجنوب الشرقي ، ومعدل المطر في رشيد ١٥٣ ميليمتر أما في القاهرة فهو ٣٣ ميليمتر ، وكلما أوغلنا جنوبا قل المطر ، حتى نصل على نطاق جاف شماما لا يعرف أي قدر من المطر على مدار السنة ،

وأمطار مصر شتوية حيث تصل الى البلاد أعاصير الرياح العكسية الشمالية الغربيسة فتصيبها من المطر بكميات متفاوتة في كل موسم ، وبدرجات مختلفة ، أحيانا تتسلل هذه الأعاصير الى جهات داخلية ، بل قد تصل الى مرتفعات البحر الاحمر والصحراء الشرقية فتسقط أمطار غزيرة تسبب سيولا تملأ الوديان الجافة ، وتصيب المناطق التي تصب فيهافي وادي النيل بالفرر بل بالدمار كما حدث في قنا والصعيد الأعلى عدة مرات مؤخرا، ويبلغ المطر أوجه في شهري ديسمبر ويناير ، ويأتي مبكرا نسبيا في الأجزاء الشمالية الفربية

من البلاد حيث ببدأ سقوطه من اكتوبر .

وجملة الأيام الممطرة قليلة • ومجموع الأيام الممطرة على مدينة الاسكنــدرية طيلة السنة لاتزيد على أربعين يوما • وتتعرض المناطق الشمالية للأعاصير الرعــدية • ولكنها لا تتكر لاربع أو خمس مرات في السنة ولا تستمر لوقت طويل •

أما عن الرياح السائدة في البلاد معظم السنة فهي الرياح الشمالية أو الشمـــالية الغربية ولها دور كبير في تلطيف المناخ بصفة عامة ، وحرارة الجو في فصل الصيـف وكذلك هناك أهمية اقتصادية لهذه الرياح • حيث ساعدت عبر العصور التاريخية طـريق الملاحة النهرية في النيل في تسيير السفن الشراعية التي كانت وسيلة النقل المثالية للناس والبضائع ، قبل التطورات الحديثة في حركة النقل في البلاد •

والطقس أيضا لا يقل أهمية عن المناخ في بلد زراعي مثل مصر دلك لأن للتقلبات الجوية آشار بالغة على النبات والمحاصيل ، من المعروف أن مصر تتعرض لتقلبات افي الطقس في موسم يبدأ من أوائل فبراير وحتى يونيو من كل عامهي التقلبات الخماسينية ، تشتد بصفة خاصة في شهري مارس وابريل ، وسببها تكون منخفضات جوية تغزو البلاد من الغرب الى الشرق تحمل معها الأتربة والرمال والحرارة الشديدة وأحيانا ما تزيد درجية الحرارة على الأربعين درجة مئوية ، وتتغير اتجاهات الرياح المصاحبة لهذه الانخفاضات الجوية تبعا لموقع مركزها ، ويستمر هبوب هذه الرياح المتربة الساخنة مدة تتراوح من يوم الى ثلاثة أيام ، وفي حالات نادرة تمتد الى خمسة ،

## وأهم الاقسام المناخية في مصر هي :

- (۱) الاقليم الساحلى الشمالي : ويخضع لتأثيرات البحر الذي يلطف كثيرا من حرارته ، ولا يزيد المدى الحراري عن ۱۱هم ، ويمتاز هذا القسم بأنه أكثر جهات مصلم مطرا ، متوسط المطر هنا حوالي ۱۵۰ ميليمتر ، وتتعرض السواحل لبعض العواصف الرعدية في الشتاء ،
- (٢) اقليم الدلت وهو أقل اعتدالا من الاقليم السابق والمدي الحراري

هنا حوالى ١٥ درجة مئوية • وينحصر هذا الاقليم بين خطي المطـــر ٢٥ ـ ١٠٠ ميليمتر • وتتذبذب كمية الأمطار في هذا الاقليم من سنة الى آخرى •

- (٣) اقليم مصر الوسطي : ويشمل هذا الاقليم كل منطقة القاهرة والجيزة ويمتد جنوبا حتى مدينة المنيا ، وأهم ما يميز هذا الاقليم هو التطرف المناخي ، اذ يقسل فيه المطر والرطوبة النسبية ، وهو أشد حرارة بكثير من اقليم الدلتا ، وأقال تعرضا للعواصف والاعاصير ،
- (٤) اقليم مصر العليا : ويشمل النصف الجنوبي من البلاد ، وتتمثل فيه الطــــروف الصحراوية الحقيقية ، اذ تشتد فيه الحرارة كثيرا في الصيف وهي دافئة نوعا ما في الشناء ، والسماء صافية على مدار السنة ، والمدى الحراري هنا حــوالي ١٨ه مؤية ، والرطوبة النسبة في أدنى درجاتها في كل البلاد،

## أما العرارة:

فنتميز باتساع مداها اليومي والفصلي ـ باستثناء الجهات الساطية , حيث تعمل الموشرات البحرية والرياح الشمالية السائدة على تقليل تلك الاختلافات الحرارية ، من ثم كانت الاسكندرية أكثر دفئا في الغريف والشتاء , وأكثر اعتدالا فلي الربيع والصيف ومعدل الحرارة في أسوان ٩٦٠ كم جنوب الاسكندرية لا يزيد عن معدل الحرارة فيها في يناير الا درجة واحدة ،

معدل حرارة فصل الشتاء من ١٠ الى ١٥ والصيف ما بين ٢٧ و ٣٢ • وقد ساعدت ذلك مصر على انتاج غلات البحر المتوسط في الشتاء وغلات المناطق المحصدارية في الصيف •

## <u>" العمــــران "</u>

يشير علماء الحضارة والاستقرار البشري الى مصر ، كواحدة من أقدم الجهـــات
- ان لم تكن أقدمها ـ التى عمرها الانسان واستقر فيها الجنسالبشري ، وثابت علــى
الأقل أنها من أولى الجهات التي عرفت الزراعة المستقرة ،

" Sedentry Agriculture " , حيث تدل على ذلك حفائر عصر ما قبل التاريخ حيث على ضفاف نهر النيل في مصر وجدت ظاهرة سكنى القرى الزراعية الطينية الكبيسرة الحجم ، " Large Ogglomorated mud villages " وحفائر البداري ومرمدة بنى سلامة والعمرة ، والفيوم والمعادي وأبورواش ، انما تمثل مراحل متتابعة لحضارات عصور ما قبل التاريخ ، وما قبل الأسرات في مصر () وكلها حضارات زراعية مستقرة عمثل الحجري الأوسط والحديث ( والأخير هو الذي اكتشفت فيه الزراعة ) ،

والحضارات الزراعية لعصور ما قبل التاريخ في مصر ، حضارات متقدمة على غيرها اذ أنه يقدر أن مصر عرفت الزراعة المستقرة منذ ما يزيد على سبعة آلاف سنة قبل الميلاد على الاقل ، ربما قبل ذلك أيضا في بعص التقديرات التي تصل بتاريخ الزراعــة الى عشرة آلاف سنة قبل الميلاد أو أكثر ،

وقد ساد هذا النوع من أنواع العمران في مصر لعصور طويلة ، وفي الواقـع أن الحضارات المتقدمة لعصور ما قبل التاريخ هي التي أعطت الدفعات المتقدمة للحضـارات التاريخية القديمة في مصر ، والسبب في سيادة هذا النوع المركز من العمران في ربوع وادي النيل الأدني هو طبيعة نهر النيل ، وانتظام جريانه من الجنوب الى الشمــال ، وانتظام مواسم فيضانه بدرجة نقيقة جدا ، تكاد تكون فلكية ، أن لم تكن كذلـك وانتظام مواسم فيضانه بدرجة نقيقة جدا ، تكاد تكون فلكية ، أن لم تكن كذلـك فعلا ، وذلك لارتباط ظاهرة فيضان النيل في مصر بالأمطار الموسمية العبشية ، ولورودها

<sup>1.</sup> Huzayyin, S.A.S., "The Place of Egypt in Prehistory", Cairo, 1941.

Hamdan, G.M., "Population of the Nile Mid-Delta, Past and Present",
 Ph.D. Thesis, Reading Univ. 1953, Vol. I.

بشكل تلقائي الى الاراضي المصرية في مواقية أثبت التاريخ دقتها •

لذلك ظل نهر النيل على مر العصور الشريان الحيوي " للعمران البشري " في مصدر وعصب الحياة فيها بمفة عامة ، كذلك اعتمدت عليه الزراعة الفيضية التي كانت سائدة من زمن قديم ، والتي تطورت بعد ذلك الى نظم متطورة لزراعة الري ، حيث بدأت بتنظيم استخدام الماء ، عن طريق تنظيم أحواض للزراعة على جانبي النهر تدخلها مياه الفيضان تباعا الواحد بعد الآخر من الجنوب الى الشمال ، وقد تطورت هذه النظلما الكلاسيكية للري في أوائل القرن التاسع عشر ، الى نظام الري الدايم المتقدم ، الذي أدخله محمد على باشا على الزراغة في مصر ، وهو معمول به حتى الآن ،

وأثر نهر النيل على العصران , يتعدى مجرد نظام جربيانه , وانتظام وروده الى طبيعة مياهه ، حيث أن مياه النيل الحبشية تأتي الى مصر بتكوينات من الطين أوالغرين أصلها من الأتربة البركانية السائدة على سطح هضبة الحبشة ، وقد ظل النيل يرسب هده الطبقة من الطين عاما بعد عام , ويقدر العلماء الفترة الزمنية التى تكون فيها الوادي والدلتا بأنها ترجع الى البلايوسين بالنسبة لفرشة القاعدة في الوادي والدلت والدلت والدلت والدلت التي يفطي سطح الوادي والدلت ، وآخر شرائح الطيب التي ترسبت على سطح الأرض المصرية , طمي الفياضانات التي سبقت بناء السد العالي ،

وقد تتابعت على مر العصور صور العمران ، ومراكز العمران في مصر "، من قرى كبيرة وضجوع تقع على ضغاف النهر مباشرة ، وإلى قرى هامشية في أطراف الدلتا شرقا وغربا ، الى جهات كانت على الضغاف ورحل عنها النهر في حركته التي لا تستقر ، حيـــث

<sup>1.</sup> Adeniyi, Oroge, "Egypt and the Nile Valley", Historical Society of Nigeria, Longman, London, 1977, PP 1-53.

Jordan, Paul, "Egypt: The Black Land", Oxford, Phaidon, 1976,
 PP. 27-53.

<sup>3.</sup> Baines, John., "Ttlas of Ancient Egypt", by John Baines & Jamoir Malek, Oxford, Phaidon, 1980.

أطميت فروع رئيسية قديمة للنهر في الدلتا •

وجميع هذه القرى في الماضي والحاض ، ظلت تبنى من الطين ، وهناك طبقسات من العمران فوق بعضها ، ومراكز العمران الجديدة تبنى فوق أطلال وبقايا مراكز عمرانية قديمة ( بوباسطه قرب الزقازيق ) ( وكيمان فارس غرب مدينة الفيوم ) كانت مراكسيز عمرانية نشيطة جدا ، حاليا هي أطلال ، وبنيت فوقها توسعات عمرانية جديدة ، والاطلال القديمة معروفة في مصر بالكفور ،

ولقدم عمر العمران البشري في مصر ، فان هيكل البناء العمراني في السهوادي والدلت ، يمكن أن نتصوره على أنه طبقات من بقايا العمران القديم ، الواحدة فسوق والدلت ، وكل طبقة أو شريحة تمثل مرحلة تاريخية وحضارية معروفة ولها مؤشراتها الخاصة التي تدل عليها ، وما العمران الحالي الذي ينتشر على سطح الاراضي المصرية الا الطبقة الأخيرة أو الحلقة الاخيرة في هذه السلسلة الطويلة تقع تحتها رقائق لصهور من العمران اندثرت ،

بالأضافة الى ما تقدم ، شجد أن هناك تجانسا كبيرا بين صور العمران المنتشرة في مصر • سواء منها العمران الريفي أو العمران العضري •

فالقرى العصرية متشابهة في تكوينها وهيكل بنائها وخطتها ، وصورها المعمىارية ، وتوزيعها العام بالنسبة لشبكة الري وشبكة النقل العام ، ولأن فروع النيل وقنوات الحري لها جسور مرتفعة على الضفاف ، وبعدها تنخفض مستويات الأرض وتنساب في العقلول ، شبه البعض الدلتا العصرية مثل ورقة التوت مقلوبة على ظهرها ، حيث تظهر عروق بارزة تحصر بينها أحواضا ومساحات منخفضة ، هكذا هو شكل هيئة الأرض في الدلتا وطبعا في الوادي ، حيث تشغل هذه الأماكن المرتفعة شبكة النقل البري على ضفاف الفروع وقنسوات الري ، وعلى جانبيها تنتشر القرى ومراكز العمران ، وهناك تناسب طردي بين أحجام مراكز العمران والمدن ، والأراضي التابعة لها ، ( بمعني أنه كلما زاد نفوذ القرية أو المدينة ، كلما زادت العساحة الزراعية التي تتبعها والعكس ) ،

ومن الملاحظ أيضا أن القرى المصرية تزداد تكتلا وكشافة في السكان والسكن كلمسا

زادت خصوبة الأرضالزراعية المحيطة ، وكلما زادت سهولة الاتصال والري ، الأمر الصدي يثقل كاهل الأرضالزراعية بكثافات سكانية عالية , وكتل سكنية كثيفة ، وكذلصك تسبب ضغطا على الأراضي الزراعية التي تفي بالكاد باحتياجات السكان من الفذاء ، وهذا (٢)

وتملك الأرض الزراعية في مصر ذو أبعاد اقتصادية كبيرة , اذ يعتمد الفلاحون بصفة رئيسية على الارض في غذائهم وغذاء مشايتهم , وأخطر من ذلك الابعاد الاجتماعية والسياسية ، فقد ظلت ملكية الارض الزراعية في مصر لفترة طويلة مصدرا للنفيسيون والسيادة ، فقد ظل أهلها الاجتماعي والعكانة الاجتماعية , وكذلك مصدر للنفوذ السياسي والسيادة ، فقد ظل أهلها يحرصون بشكل أكيد على ملكية الاراضي الزراعية ولا يفرطون فيها , حرصا على مكانتهم الاجتماعية والسمعة المتدنية التي تلتصق بمن يبيع أرضا في الريف ، فهي للمركسسان الاجتماعية والعائلي بصفة خاصة ، وكلما زادت مساحة الأرض الزراعية المملوكة لأفسراد أسرة معينة كلما زادت قيمتهم الاجتماعية في ناحيتهم ، وكلما اكتسبوا معها قيمة سياسية بالتبعية ، حيث عادة ما تترجم القيم الاجتماعية في الريف المصري الى قيسساسية تلقائيا ،

وقد ظلت ملكية الارضالزراعية في مصر مصدرا للسلطان والنفوذ منذ قرون ، وقد تنبه محمد على باشا لهذه النقطة بسرعة ، ولذلك سارع الى الفاء الملكيات الزراعية،

<sup>1.</sup> Hegazi, M.H.M., "Rural Settlement and Land Use Planning in the Faqus District of Egypt: a study in experimental regional Planning", Ph.D. Thesis, Reading University Vol. II, PP 224-58.

<sup>2.</sup> Von Hoag, Michael, "Egypt; The Land and Its People", London, Macdonald, 1975.

<sup>3.</sup> Springborg, R., "Family, Power, and Politics in Egypt: Sayed Marei: His Clan, Clients and Cohorts", Arabia: Islamic World Review, Vol. 25, Sept. 83, PP 77-78.

التي كان معمولا بها قبله ، وأصدر ما يقضي بتبعية كل الأراضي الزراعية مباشــرة للاولة ، وعمل بنظام جديد عرف فيما بعد بنظام الالتزام ، حيث عين ملتزمين لكــل منطقة وناحية في مصر ، وأصبح الملتزمون مسئولين أمام محمد على شخصيا في تسديــد حصص محددة من الضرائب والمحاصيل التي تورد للسلطة ، تبعا لمساحات الالتزامـــات المختلفة ، التي الزم بها الأشخاص حسب تكليف محمد على ، ولم ينس محمد علــي أن يكرم رجاله وأتباعه من الضباط والمقربين ، فاقطعهم مساحات واسعة من الأراضـــيا البيدة ،

واستمر معمد علي في توزيع هباته من الارض الزراعية الميحقق توازنا اجتماعيا واقتصاديا جديدا الخصوصا وأن الزراعة كانت في عهده العصدر الوحيد للثروة في البلاد وقد شملت جميع الحكومات التي تعاقبت على حكم مصر بعد محمد علي شملت الارض الزراعية باجراء ات وتشريعات مختلفة المتصاموضوع تملك الاراضي الزراعية وكان آخـــرها قوانين الاصلاح الزراعي التي طبقتها الثورة في مصر عام ١٩٥٢م الاراضية البعتها بقوانين جديدة مكملة المصح بموجبها أن الحد الاقصى لملكية الاراضي هو ٥٠ فــد ان للفرد وكان لهذه الاجراء ات مغرى خطير في حينها ومن حيث الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لها والكن حاليا لم تصبح لها دلالة تذكر و فقد تفتت ملكية الأراضيي الزراعية من تلقاء نفسها وبطرق اختيارية نتيجة للتزاحم والوراثة وتنــوع النشاط الاقتصادي والنمو الغمراني وانخفضت بدرجة كبيرة متوسطات أحجام الملكيــات،

كما أن أصحاب الاراضي الزراعية حاليا يواجهون مشكلات كبيرة في ادارتها . بسبب معوقات نقص العمالة ، وارتفاع تكلفة الانتاج الزراعي ، وكذلك لارتفاع الهجرة من الريف الى الحضر ، وأيضا لتناقى المكانة الاجتماعية القديمة لملاك الاراضي الزراعية ، حيث تحل مكانهم في الوقت الحاضر أقطاب الرأسمالية الحضرية ونشاط البناء والمقاولات ،

<sup>1.</sup> Flower, Raymond, "Napoleon to Nasser: The study of Modern Egypt", London, 1972c. PP 20-47.

#### القبرية المصبرية :

تنتشر فوق الاراضي المصرية آلاف القرى الطينية , والتي تتفاوت في أحجامهــــا وأشكالها ، وبناء اتها الاقتصادية والاجتماعية , والتي تتجانس وتتشابه في خصائصها العامة في كل الريف المصري • كما تشترك في الشخصية العامة وتقاليد أهلها وعاد اتهم ، وتوجد في مصر نحو ٤٣٠٠ فرية رئيسية ، بمعنى أنها قرى وفي نفس الوقت عواصم اد ارية ريفية لمجموعة من القرى الأخرى ومر اكز الاستقرار الصفرى التي تحيط بها • وذلك حسب التقسيم الاد اري لوزارة الداخلية المصرية • وفي هذه القرية الكبيرة تتركز الصلاحيــات الاد ارية • من شرطة أو جمعيات زراعية ، أو أي صور أخرى من صور السلطة •

ولكل قرية رئيسية زمام زراعي من الاراضي التي تتبعها اداريا ، وتسمى كلها "الناحية " والذي قد ينتشر فيها عدد من المراكز العمرانية الصفيرة ، التي تتأثر الى حد كبير بنوع وحجم الملكيات الزراعية فيها ، وتحسب أهمية الناحية بقدر مسلمات رمامها من الارض الزراعية ، وكذلك حسب عدد السكان بها ،

فاذا أخذنا ما تقدم في حسابنا ، فانه على ذلك تنتشر في مصر عشرات الألوف من القرى في أحجام مختلفة بصرف النظر عن الصفة الادارية ·

والقرية المصرية النمطية قرية تراكمية , كثيفة الكتلة البنائية تحيط بهـــا الحقول والمزارع خارج الكتلة السكنية مباشرة ، وسبب تزاحم المساكن في القري المصرية , هو حرص الأهالي على ابقاء الارض الزراعية منتجة ، وعدم التغريط فيها بالبناء ، كمــا يميل المصريون تقليديا الى سكنى القرى الكبيرة ، حيث الحماية والامن ، والخدمات وحيث الاتجاه الاجتماعي المعروف ، وهو العيشوسط أكبر مجموعة ممكنة من الناس ،

واذا سلمنا بأن بمصر في أقل تقدير ٤ آلاف قرية رئيسية , يتردد سكانهسا بين ٥٠٠ نسمه ، ١٠٠٠ ، ويعيش في القرى الصغيرة والعزب من أهل الريف المصري نحو ٢ % فقط من جملة سكان الريف ، ونصف القرى المصرية يتردد سكانها بين ١٠٠٠ ، ٥٠٠٠ نسمه ، وهذه الشريحة تمثل نحو ٤٠ % من جملة السكان ، أما القرى التي يتردد سكانها

بين ٥٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ في حوالي ٢٥ % من جملة القرى المصرية و وضم أيضا نحو ٤٠ % من سكان الريف و أما القرى التي قوامها عشرة آلاف فأكثر فلا تتعدى ٢٠ % من القرى المصرية وهذه الشريحة تضم عددا من القرى الكبيرة جدا (٢٠٠٠، ٢٠،٠٠٠) ومن الحصيالات النمطية لهذا النوع من القرى الكبيرة ، سرس الليان بمحافظة المنوفية ، والتي وصلا عدد سكانها الى ٥٠٠ره نسمه ، قبل أن يصدر قرار رسمي باعتبارها مدينه ، فللسي السبعينات وتحولت بعد ذلك من أكبر قرية مصرية سكانيا و الى مدينة ، ذات مجلس مدينة وبلديه ، وصلاحيات حضرية جديدة و

وان دل هذا على شيء فانما يدل على أن مراكز العمران في مصر لا تنظبية عليها المقاييس العالمية في التمييز بين الريف والعضر ، ففي الوقت الذي تعتبر في مراكز عمرانية في هولندا وبلجيكا مدنا لمجرد وصول عدد السكان الى ٠٠٥ نسمه وفي الولايات المتحدة الى ٢٥٠٠ نسمه ، نجد أن المراكز العمرانية المصرية يمكن أن تنمسو وتتضخم سكانيا الى أي قدر تشاء ، دون أن تكتسب صفة المدينة ، لأنها في واقع الأمسر قرى تتضخم دون اكتساب الخصائص الحضرية ، وما لم تسند اليها " الوظيفة الادارية " قرى تتضخم دون اكتساب الخصائص العضرية ، وما لم تسند اليها " الوظيفة الادارية " المصرية للسباب سالفة الذكر لا يمكن أن تنظبق عليها القواعد المتبعة ( طقات اعداد السكان أو الحجم والوظيفة )،

والعامل الحاسم بين القرى المصرية والمدن هي الوظيفة الادارية وهي أيضا تحمــل في طياتها الوظائف السيادية والسلطة • وهذه لابد أن يصدر بشأنها قرارات من وزارة الداخلية ووزارة الحكم المحلي • وبعدها تكتسب القرية صفة المدينة •

<sup>(</sup>۱) محمد حجـازي : " جغرافية الارياف " القاهرة ۱۹۸۲ الصفحات من ۲۹ ــ ۳۸

## أوجه التشابه بين القرى المصرية:

والقرى المصرية تتشابه في خصائصها الطبيعية والبنائية ، وكذلك في التصميل والمظهر العام • بالرغم من وجود بعض التباينات المحلية البسيطة التي ترجع الى أسباب وخصائص جهوية بحتة • وهذه تشمل جوانب مثل نوع مادة البناء ونوع الطلاء ، والمسواد المستخدمة في اعداد طين وطوب البناء هل بخلطة التبن أو قش الارز أو بخلطة بالرمل ، وذلك حسب ظروف البيئة المحلية • كذلك التصميم الذي يستخدم القباب المصممة وصوامل التخزين للمحصول في شمال الدلتا ، والأقبية والفتحات التي تسمح بمرور التياليات الهوائية والافنية والافنية الفسيحة في الصعيد ، وخاصة في أسوان (۱) ، وفي النوبة حيث زينات الجدران والنوافذ في الوان ملفتة للنظر • وكذلك يختلف ارتفاع الجدران ومساحة المساكن والافنية الداخلية من منطقة لاخرى •

وخطة القرية المصرية تميل الى الشوارع الضيقة والأزقة الملتوية وهذا النميط لا يقتصر على القرى المصرية وحدها • ولكنه سائد في كل قرى البحر المتوسط ، فنجدها في أسبانيا والمغرب واليونان وجنوب ايطاليا • وكذلك في لبنان وفلسطين وان كانييت الشوارع في القرية المصرية ضيقة أكثر من اللازم ، فهذا يرجع الى القيمة العالية للاراضي الزراعية المحيطة بها • والتي لا ينبغي التفريط فيها •

وقد قام المهندسون الذين أقاموا القرى الجديدة في مناطق الاستصلاح الجديدة بالمبالغة في اتساع الشوارع والساحات العامة ، ونجد هذه الحالات في قرى النوبييانيا (غرب النوبارية ) وقرى النهضة ، وشركات الاستصلاح الأخرى ، وقد جاء هذا الاتجياه كرد فعل لحالة القرية المصرية المتزاحمة ، ولذا فقدت هذه القرى الجديدة شيئا مهميا هو " روح القرية المصرية " وفكرة الرئة الخضراء في هذه القرى فكرة غير ملائمة ، لأن القرى كلها واقعة في محيط آخضر، وأحوج منها بهذه الرئة تكون المدينة ، وكلما زاد

<sup>1.</sup> Ammar, H.M., "Growing up in an Egyptian Village: a case study of Silwa Village of Aswan", Univ. of London Press, 1954.

حجم المدينة كلما زاد احتياج سكانها على مثل هذه العساحات الخضراء (١).

والقرى المصرية من بيوت طينية في غالبها ، وظلت كذلك لفترة طويلة حتى بدأ البناء بالطوب الاحمر والخرسانة المسلحة يزحف على القرى المصرية بشكل مضطردفي العقدين الأخيرين ، وهذه لا شك ظاهرة طيبة ، لا عيبا في الطين ( على العكس فالطين أنسسب مناخيا ) ولا مدحا في البناء الحديث ، ولكن تشجيعا لسكان القرى على الاتجاه الرأسي، وكذلك لتمكين أهل القرى من ادخال التحسينات الصحية ، ووسائل الصرف الصحي الملائمة ، وهناك دعوات متزايدة لتعدد طوابق المساكن الريفية توفيرا للأرض الزراعية .

## مهياه الشيرب

ظل الربيف المصرى وأهله بعتمدون حتى وقت قريب على مياه النهر وقنوات السري كمصدر أساسي لمياه الشرب ، وقد قامت الدولة بسلسة من المشروعات لتغطية المناطسة الربيفية بشبكة من المياه الصالحة للشرب ، وكانت هذه من أهم الخطوات التي انجزتهسسا الدولة ، من أجل تنمية المجتمع الربيفي ، فقد كان لها أثر على الصحة العامة ، ومستوى معيشة السكان ، خصوصا وأن استخدام مياه النهر والترع في الشرب قد جلب على السكسان مشكلات تأصلت فيه بسب أمراض البلهارسيا والانكلستوما ، التي لا تزال الدولة تتبسع مثلات تأصلت فيه بعض القطاعات من السكان ، وفي بعض المناطق ، وتنفق الدولة أموالا طائلة حتى الآن لمكافحة هذين المرضين ، وذلك بعد نحو ٢٥ سنة من تعميم مياه الشرب النقية في الربيف (٣)

<sup>1.</sup> Geottrey, Boumphrey, "Town and Country Tommorrow", 1942, P 34.

<sup>(</sup>٢) جمال حمد ان / شخصية مصر الجزء الرابع مرجع سابق ص ٢٠٤

<sup>3.</sup> Seton - Williams, V. & Peter Stocks, "Egypt" London, Benn, New York, Norton, The Blue Guides, 1983.

#### المسكن الريفي في مصرر

ظل أهل الريف في مصر يبنون بيوتهم بصورة عفوية ونمطية من الطين المخلصوط بالتبن أو القشلالاف السنين العلى اعتبار أن مادة البناء هي من الحقل ، ولا تكلف شيئا حيث تؤخذ مباشرة من الارض الزراعية ، وفي جهات قليلة في مصر ، يبني السكان فللقرى بيوتهم من الحجر الجيري ، ويسود هذا النوع بصفة خاصة في الجهات القريبة ملكان حواف الهضات الشرقية والفربية على جانبى الوادي ، ومن الحجر الرملي في منطقة أسوان،

والمسكن القروي المصري يتكون تقليديا من طابق واحد ، مع وجود فنا واخلسي مكشوف ، مع قسم من البيت مخصص للماشية ، وظل المسكن القروي لفترة طويلة مفتقسدا للخصائص الصحية المطلوبة في البناء ، فظلت فتحات النوافذ صغيرة ومرتفعة ، وفي أغلب المالات توجد غرفة أو أكثر فوق الطابق الارضي ، والبيوت الريفية صغيرة المساحة نسبيا وفي صفوف متراصة بدون نظام دقيق ، وتحصر بينها شوارع ضيقة ، أو أزقة ، ومسع حرص السكان على احتواء حيازاتهم الصغيرة من أرض البناء في القرية يقومون ببنساء أسوار طينية متواضعة ، للمحافظة على حقوقهم في الارض ، وبعضهم يطلق فيها الماشية أشناء النهار ، لاثبات الملكية فقط ،

والمساكن الريفية حاليا , قد تغيرت كثيرا , في نمطها , وخصائصها وفي معواد البناء , وخططها , بشكل يلفت النظر واذ حدثت في السنوات الاخيرة تغيرات جوهرية في هيكل البناء والعمارة الريفية في مصر ومثل الاتجاه الى البناء الحجرى أو الاسمنتسب والخرسانة المسلحة , كذلك مراعاة مواصفات صحية لم تكن متبعة من قبل وحيث تقوم المجالس المحلية في القرى والمدن بالزام السكان بمواصفات هندسية وصحية , وكذللسله استخراج تراخيص بناء , ورسوم هندسية , وتدقيق في شرط الارتداد عن الشلامان والفتحات الصحية وقد تعدلت تبعا لذلك أغلب المساكن الريفية لتطابق المواصفللة الجديدة وكذلك مواصفات الصرف الصحي والمياه , قد اضطرت أصحاب المساكن الريفية لتطابق الريفيسة القديمة الى ادخال تعديلات ايجابية جيدة على مساكنهم و

وموجة التجديد والتحديث هذه في نوع المسكن ودرجة ارتقائه ومتانة بنــائه ،

جاءت نتيجة للارتقاء الاقتصادي والاجتماعي للسكان • بعد وصول الكهرباء والماء النقسي الى المناطق الريفية ، كذلك بسب ارتفاع مستوى المعيشة في البلاد بصفة عامة وانتشار الوعي الصحي والاجتماعي • كذلك بسب المحاكاة ، وتقليد السكان لعادات ومكتسبسات جديدة في السلوك ، والمقتنيات ، وقيمة المسكن الى غير ذلك من أسباب المباهاة والفخر الاجتماعي عند القرويين •

وان خطط بعض المساكن الريفية حاليا , وعمارتها ومستواها يثير الدهشة , وأحيانا ما ترتقي كثيرا فوق مستويات شائعة في البناء الحضري، في معظم المدن الاقليميلية المصرية ، وباختصار فيمكن القول بصدق أن الهيكل البنائي والاقتصادي للسكن الريفي قدد تغير من أساسه .

وليس أدل على ذلك من تغير المظهر الخارجي للقرى المصرية ، وأننا عندما ننظر الى خط الأفق في المناطق السكنية في الريف حاليا ، نرى ملامح مخالفة تماما لغط بيسوت الطين ذات الطابق الواحد ومجموعة النخيل التي كانت العظهر التقليدي القديم ، وبدلا مسن ذلك تسجل العين بنايات مرتفعة بالطوب الاحمر أحيانا ذات ثلاث طوابق ، كذلك سلسلة المنشآت الحكومية الحديثة ، أيضا عقد مزارع الدواجن والمنشآت الاقتصادية لاهل الريسف مثل المناحل والمشاغل وحظائر تسمين الماشية ، ومزارع البيض والمشاتل ، وأنشط مثل المناحل والمساكن الحديثة العادية ، وهذه كلهاملامح جديدة وطارئة عليي الصناعات الريفية وتجعل خط الأفق حاليا يختلف تماما عن سابقه من عشرين عاما ، حتي المجتمع الريفي وتجعل خط الأفق حاليا يختلف تماما عن سابقه من عشرين عاما ، حتي المحتمع الريفي وتجعل خط الأفق حاليا يختلف على حالها دون أن يمر عليها تيار التغييسر أنه من النادر أن نجد قرية واحدة ظلت على حالها ، فهي نعوذج يستحق الدراسة لمعـــرفة الحديث ، وإذا صادفنا قرية ظلت على حالها ، فهي نعوذج يستحق الدراسة لمعـــرفة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي جعلها تبقى على حالها وسط هذا التيار الجارف ،

وبالرغم من التغيرات البنائية الكثيرة التي سبق الاشارة اليها • سواءفي الهندسة أو العمارة أو البناء • فان أهل الريف المصري لا يزالون حتى الآن يحرصون على أساسيات معينة في بناء المساكن القروية :-

<sup>(</sup>۱) محمد حجازي : جغرافية الارياف مرجع سابق ١٩٨٢م

- (1) الحرص على الفناء الدخلي ، بصفته المتنفس الطبيعي والصحي ، والمكان الملائسيم لجميع الخدمات والفعاليات المنزلية والاجتماعية •
- (٢) الاهتمام بالشكل الخارجي والقسم الخارجي للمسكن على حساب حالته من الداخل وقسمه الداخلي ( الذي ربما ظل على حالته القديمة في معظم الحالات ) ٠
- (٣) فصل الأقسام الخاصة بالماشية والدواجن في جميع التعديلات الهندسية الجـــديدة
   كاستخدام جزم من المسكن الطيني القديم ، أو عمل مدخل خاص للماشية وهكذا .
- (٤) مراعاة أن يكون المسكن قابلا للتوسع البنائي والاجتماعي ، ليضم الابنـــاء وزوجاتهم وأولادهم ـ بمعنى أن يكون المسكن ملائما للأسر الممتدة ،

وأهم الملامح البنائية في القرى هو المسجد ، والذي حوله تتجمع مساكن القرية ، والمسجد ظل بؤرة التجمع السكنى في كل القرى بل والمدن في البلاد العربية والاسلاميسة ، وعادة ما تكون هناك ساحة فسيحة أمام المسجد أو حوله للمناسبات الاجتماعية والسوق ، فضلا عن وجود منشآت تعليمية وتجارية متناشرة في القرية ،

والى جانب الزراعة ، هناك بعض الأنشطة الحرفية التقليدية في الريف المصـــري • وكذلك بعض الأنشطة الاقتصادية المستحدثة والطارئة على مجتمع القرية ، والسابق شرحها • وهناك قطاع من الموظفين الحكوميين المحليين ، أو ممن يعملون في المدن القريبةوالذين يقيمون في القرى ويذهبون يوميا الى المدن لعملهم •

ومن المنشآت المهمة التي ينبغي الاشارة اليها في القرية المصرية : الوحدة المجمعة أو المجموعة الصحية ، والمدرسة الابتدائية أو المتوسطة ، مكذلك مركز الارشاد الزراعي والجمعية التعاونية ، وأحيانا بنك التسليف الزراعي ، وربما نادي رياضي ،

#### المسدن المصسرية:

عرفت مصر بناء المدن منذ أقدم العصور , وفيها أقيمت مدينة طيبة القديميية عاصمة مصر ـ وهي أو مدينة بنيت بالحجر في التاريخ • وبناء المدن في مصر ليـــس مرحلة عمرانية فحسب ، بل هي أيضا مرحلة حضارية واقتصادية في المقام الاول • وقد

ظهر تيار سكنى المدن وسناؤها عندما زادت خيرات الأرض وحصادها في الريسود المتياجات أهله • الأمر الذي أوجد فائضا في العمالة ، واتجهت هذه العمالة الرائسدة تلقائيا الى اتقان حرف وأنشطة فنية حاذقة ، ومع ارتفاع مستوى المعيشة ووجود القوة الشرائية التي تسمح باستمرار هذا النشاط الفني والحرفي ، زادت هذه الفئة في العسدد والأهمية الاقتضادية والاجتماعية ، ومنهم تكونت طبقة سكان المدن ، بالاضافة الى أصحاب الوظائف الادارية والسيادية والأمنية • عندئذ ، دخلت مصر عصر بناء المسدن • حيث تهيأت هذه الظروف لمصر وقبل غيرها من الامم • فنشأت فيها مدن كثيرة ، ولسم تزل • وتدل الوثائق التاريخية والنقوش المحفورة على جدران الأبنية الأشسرية على انتعاش هذه المدن وازدهارها • حيث تحكي لنا صورا لمجد زاهر وحضارة متقدمة • لا تزال محل فخر حتى الآن بكل المقاييس العالمية ، لمقدار الاتقان والتقدم الذي كانست

ومن الصعب عمليا ، تتبع تاريخ المدن المصرية عبر هذه العصور الطويلة ، حيـــث تحتاج الى تفصيل كثير ، ويكفي أن تشير الدراسة فقط الى أحوال المدن المصريةفي الفترة الحديثة ، فلو تتبعنا النسبة المئوية التي استحوذت عليها المدن المصرية في جملـــــة السكان في الفترة الحديثة لوجدناها على النحو التالي :ــ

عند دخول الحملة الفرنسية الى مصر ، قدر علما العملة الفرنسية بأن نحسسو ١٩١٨ من جملة السكان في مصر كانوا يعيشون في الريف ، بينما بلغ سكان المدن نحو ٨١٨ من جملة السكان في مصر كانوا يعيشون في الريف بنحو ١٩٠٠ منا اللهر تعداد السكان في ١٩٠٧م سكان الريف بنحو ١٨٠٠ منا اللهدن ١٩٠٠ منا المدن ١٩٠١ منحو ١٩٤٤ منحو ١٩٠٤ منا المدن ١٩٠٤ منان عام ١٩٧٦م ١٩٦٥ من للريف و ١٩٣٩ مناه وهي حاليا حوالسي ونجدها في تعداد سكان عام ١٩٧٦م ١٩٦٥ منا للريف و ١٩٣٩ مناه وهي حاليا حوالسي ١٩٤٥ منا للريف و ١٩٠٤ مناه وهن حاليا حوالسي ١٩٥٤ منان وهذه آخر التقديرات ٠

وأهم من ذلك أن المدن الكبرى في مصر سجلت زيادات سكانية خطيرة في العجم ، وفي الوقت الذي كان اجمالي سكان المدن في مصر عند بداية القرن حوالي المليونين يعيشون في الام مدينة ، ونصفهم في القاهرة والاسكندرية فنجد أنه حسب تعداد ١٩٧٦، ومن جملة السكان البالغ عددهم ٥ر٣٦ مليون نسمه ، كان نصيب سكان المدن ١٠٠ر٩مر١٦ نسمـــة ،

بعيشون في ١٣٩ مدينة , بينما كان نهيب الريف ١٠٠٠ ١٦٦٠ نسمه يعيشون في نحصو ١٢٦٦ قرية في العيد ونحصو ١٢٦٦ قرية في العيد ونحصو ١٠٠٠ من توابع القرى ، ومن بين نيف وسبعة وأربعون مليونا من السكان وهو التقدير ١٩٨٤) يعيشفي المدن نحو ١٠٠٠مر٢١ نسمه ، نصفهم تقريبا في دائرة مدينة القياهرة ، وهناك من يقدر عدد المدن النصف مليونية حتى نهاية القرن الحصيالي بنحو ١٥ مدينة ، والمدن من فئة ١٠٠٠م، نسمه بثلاثين مدينة ، والمدن من فئة ١٠٠٠م، نسمه بنحو ٢٧٠ مدينه ، والقرى فئة ١٠٠٠م، نسمه بنحو ٨١٠ قريه ،

والجدول التالي يوضع بينان المدن المصرية التي يزيد (1) شكانها على ١٠٠٠٠٠ نسمه وتطسورها حتي ١٩٧٦

|          |             | and the same and the same part of the same and the same an | in the same and the same and the same and the same and | en e |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1984     | 1970        | 1977                                                                                                           | 1977                                                   | المدينية                                 |
| 7,190000 | ۰۰۰ر۲۵۳ر۲   | ۰۰۰ر۲۲۰ر٤                                                                                                      | ۰۰۰ر٤۸۰ره                                              | القاهــــرة                              |
| ١١٩٥٠٠٠  | ۰۰۰ر۱۱مرا   | ۰۰۰دا۰۸دا                                                                                                      | ٠٠٠ س١٨ ٣٠٦                                            | الاسكندريـــة                            |
| ۱۹ر۲     | ١٩٠٠٠       | ۱۰۰۰ر۷۹۵                                                                                                       | יייטרו                                                 | الجيـــــنه                              |
|          | ١٠١٠٠٠      | ۱۷۳٫۰۰۰                                                                                                        | ۰۰۰ر۳۹۶                                                | شبرا الخيمسه                             |
| ١١٦٥٠٠٠  | ٠٠٠ر٨٨١     | ۰۰۰ر۲۵                                                                                                         | ۲۹۲۵۰۰۰                                                | المحلبة الكبسرى                          |
| ١٤٠٠٠٠   | ٠٠٠ر٢٠٠     | ٠٠٠ر ٢٣٠                                                                                                       | ۲۸۳۰۰۰                                                 | طنطـــــا                                |
| ۱۲۸۰۰۰   | ۰۰۰ره۲۶     | ۲۸۳٫۰۰۰                                                                                                        | 7777                                                   | بورسعيسيد                                |
| 107,000  | ١٦٧٠٠٠      | ا ۱۹۰۰ ا                                                                                                       | ۰۰۰ر۹۵۲                                                | المنصـــورة                              |
| ا ۹۰۰۰۰  | ۱۲۷۰۰۰      | ٠٠٠ر٥٥١                                                                                                        | ۲۱۶٫۰۰۰                                                | أسيسسوط                                  |
| ۱۰۰۰ر۸۲  | ۰۰۰ره۱۲     | ا٠٠٠راه۱                                                                                                       | ٠٠٠ر٢٠٢                                                | الزقاريــــق                             |
| ١٠٠ر١٠٠  | ٠٠٠ر٢٠٦     | ٠٠٠ر٢٦٤                                                                                                        | ١٩٢٠٠٠                                                 | السويـــــس                              |
| ۱۹۰۰ر۶۸  | ۱۲۷٫۰۰۰     | ۱٤٦٥٠٠٠                                                                                                        | 1710000                                                | دمنهسسور                                 |
| ۰۰۰ر۶۷   | 117,000     | ۱۳۶٬۰۰۰                                                                                                        | اً ۲۹۰۰۰ ا                                             | الغيسسوم                                 |
| ا ۱۸۰۰۰۸ | 1170000     | 1880000                                                                                                        | ا ۲۶۰۰ ل                                               | الاسمنا عيليسنه                          |
| 18,000   |             |                                                                                                                | ا ۲۶۰۰ د ۱۶۲                                           | كفر السحدوار                             |
| ۰۰۰ر۷۰   | ١٠٠٠        | ۱۱۳۰۰۰                                                                                                         | ۱۶۲٫۰۰۰                                                | المنيــــــــا                           |
| 77       | ۱۳۶۰۰۰      | ٠٠٠ر١٢٨                                                                                                        | ۰۰۰ره۱۶                                                | اسسنسسوان                                |
| ۰۰۰ر۲ه   | *********** |                                                                                                                | ۱۸۱۵۰۰۰                                                | بني سسسويف                               |
| ۰۰۰ر۲۶   |             |                                                                                                                | ۱۰۳۰،۰۰                                                | ســـوهاج                                 |
| ١٠٠٠ر٢٤  |             | Name of Parties                                                                                                | ۱۰۳٫۰۰۰                                                | شبين الكـــوم                            |

<sup>(</sup>١) كراسات التعداد المنتظمة •

ونقطة التحول في زيادة أحجام المدن المصرية كانت في سنة ١٩٢٧، والذي يشيبر تعد اد السكان في تلك السنة أن سكان القاهرة وصلوا لاول مرة علامة العليون ، لتصبيح المدينة العليونية لمصر وأفريقيا ، وكذلك دخلت مدينة الاسكندرية علامة النصفي مليون نسمه ، متخطت مدينة بورسعيد علامة ، ١٠٠٠، نسمه ، لتصبح ، ١٠٤، ١٠٠ نسمه ،

ومع حلول عام ١٩٤٧م ، أصبح لمصر ٧ مدن كبرى ، منها مدينتين مليونيتين ، ( القاهرة مليونان ، والاسكندرية مليون ) ومعهما طنطا والمحلة والسويس والمنصورة وبورسعيد ، وفي الوقت الذي سجلت فيه مدينة القاهرة عام ١٩٧٦م سكانا وصلصورا ، ومر٧٧٠٨ نسمه ، والاسكندرية ، ١٩٧٠ر، ، والجيزة ، ١٩٧٠ر، ، وشبرا الخيمودة ، ومر٤٩٣ نسمه ، نجد أن التقديرات تتجه حاليا الى اعطاء القاهرة رقما يزيد بالتأكيد على عشرة ملايين ، ورقما للاسكندرية يزيد على ثلاثة ملايين ، والجيزة مليونان كذلك فيان مدينة شهرا الخيمة قفرت فجأة في السنوات الاخيرة الى مرتبة المدينة الرابعوت وتقترب حثيثا من علامة المليون ،

وتقدر نسبة سكان العضر حاليا بنحو ٤٦ ٪ من جملة السكان • وجدير بالذكـر أن نسبة سكان العضر في عام ١٩٦٠ كانت لا تزيد على ٣٤ ٪ ، قفرت الى ٤٣ ٪ في عام ١٩٧٠ وهذا التسلسل يوضح لنا مقدار الزيادة الكبيرة التي شهدتها شريحة سكان المدن في مصر ولهذه الزيادة مبررات عديدة ساعدة على تضخم أعداد السكان الحضرية في مصـر ، على حساب سكان الريف •

ومن أسباب زيادة سكان العضر وارتفاع نسبتهم المثوية هيي :

خاصة المدن الكبرى وبالذات القاهرة والاسكندرية •

(۱) ارتفاع معدلات الهجرة من الريف الى الحضر , باعتبار أن العراكز الحضرية وخصوصا المدن الكبرى لاتزال تستحوث على أكبر نسبة من الخدمات الاساسية والمحسدزايا التموينية , كذلك تتميز بارتفاع مستوى المعيشة , وفرص العمل وتوفر المحواد الفذائية ,وينطبق هذا الكلام بصفة خاصة على المدن التي تزيد على ٢٥٠٠ر ٢٥٠ نسمه ويادة نمو أحجام المدن القائمة بصفة عامة , ونموها بشكل سريع , وبصفحه

(٣) التغيرات الادارية التي أدخلتها الدولة على التقسيمات كذلك التقسيما الاداري والوظيفي لمراكز العمران ، حيث تحولت قرى كثيرة ، كبيرة الحجم الى مراكلون عضرية أخذت صفة المدن ، وأصبحت بالرغم من كل ما صاحبها من مظاهر الحياة الريفية العادية تصنف اداريا على أنها مدن ، وبالتالي أصبح سكانها أيضلط حضريون ،

وقد زادت هذه الشريحة الأخيرة نسبة سكنان العضر بدرجة ملحوظة ٠

وقد تعرضت المدن المصرية لتغيرات واضحة في الهيكل الاقتصادي والاجتمــاعي ٠ وكان نصيبها من برامج التنمية يزيد كثيرا على نصيب القطاع الريفي الأمر الذي زاد من تفاقم المشكلة (١)

وتجدر الاشارة هنا الى جانب آخر خطير للمشكلة ، وهو أن هذا النمو العمسراني وتجدر الاشارة هنا الى جانب آخر خطير للمشكلة ، وهو أن هذا النمو المحسا كان المتسارع في كل ربوع مصر يزيد من احتياجات السكان للتوسعات السكنية ، ولمحسن النمو العمراني في أطراف المدن المصرية هو أخطر ظواهر النمو ، فانه بلا شك يأخسسن طابعا حادا ، ويزحف بسرعة على الأراضي الزراعية المحيطة بالمدن لدرجة أن ماتغقده الأراضي الزراعية سنويا للتوسعات العمرانية ، يصل الى مابين ١٠٠٠٠ ، ١٠٠٠٠ فدان سنويا ، وهذه تقديرات معتدلة ، فهناك تقديرات أخرى أكثر تشاؤما تضع مساحة الاراضي الزراعية التي تأكلها التوسعات العمرانية بالتواعها في دافرة آل من ربادة التوسعات العمرانية زادت من الطلب على مواد البناء والتي سنويا ، فضلا عن أن زيادة التوسعات العمرانية زادت من الطلب على مواد البناء والتي

Adel Hakim, M.S. & Wassim Abdel-Hamid, "Some Aspects of Urbanization in Egypt", Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, Occasional Papers Series No. 15, 1982, VII, University of Durban, P 45.

<sup>2.</sup> Parker, C., "The Developing Agruculture in the Middle East", edited by K.S. McLachlan, R.M. Burrell, S. Hoyle & C. Parker., Graham & Tortman Limited Publishers, England, 1976, PP 3-2.

ed by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)



الاستداد العامران لمدينة الاسكدرية



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ارتفعت أسعارها بشكل خطير في السنة الأخيرة • لدرجة أن البنك المركزي المصري أصبح يرفض تدبير عملات أجنبية لتغطية طلبات الاستيراد ، لأن حصيلة الدولة من النقــــد الاجنبي لا تحتمل هذه الضغوط •

### الخصادص اللغوية والعرقية للسكان

بلغ سكان مصر حسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبية والاحصاء في العام المسافي (١٩٨٤) نحو ٤٧ مليون نسمه ، وهم حاليا يقتربون من ٤٨ مليون و وهو رصيد سسكاني ثقيل بالنسبة لضائة مساحة الرقعة المعمورة في مصر والتي تزيد قليلا على ٥ر٣ % من اجمائي مساحة مصر ورصيد مصر السكاني هو محصلة لسلسلة من الزيادات السكانيـــــة المتتابعة ، والتي ظل ايقاعها بطيئا ومتواضعا حتى وقت قريب جدا ، حيث بلغ عسدد سكان مصر في منتصف هذا القرن نحو عشرين مليونا من النفوس ولكن بعد ذلك تسارعت معدلات الزيادة السنوية ، حتى وصل عدد السكان الى ما هو عليه حاليا ،

ويتركز نحو ٩٩ ٪ من سكان مصر على جانبي الوادي وفي الدلتا ، بينما يتبوزع العدد الباقي في أجزاء مترامية من واحات الصحراء الفربية ومراكز عمرانية مترامية على البحر الاحمر والساحل الشمالي ٠

### خصائص سكان مصرع

أهم ما يعير العصريين أنهم شعب متجانسفي خصائمه البنائية والثقافية والعرقية ، وبالرغم من تعدد وتنوع المصادر التي قامت بامداد وتغذية مصر بالشرائح السكانية عبر القرون ، فان الغالبية الساحقة من الشعب المصري تتجانس في الصفات الجسمانية والمسلامح الوراثية العامة ، نتيجة اندماج السكان بدرجة مكثفة عبر الازمنة المتعاقبة دون انفصال شريحة منها أو انفلاقها على نفسها ـ الأمر الذي ساعد على ضياع أغلبيسة السمات الغريبة في المحيط الكاسح للصفات المحلية ، والمذيب لفيرها ، ولذلك نادرا ما تسجل حالات تتعيز بالملامح الغربية (الاجنبية) بصرف النظر عن درجة نقاوتها ، وحتسى لو وجدت هذه العناصر فهي لاتزال محل انصهار ، وذوبان في المحيد الغالب حولها ،

والخصائص العرقية حاليا ، تؤكد وجود مؤثرات عرقية رئيسية سائدة هي : المؤثرات العامية ، والحامية الارمينية ، وامتزاج هذه بالعناصر العربية ، حتى أنسمه يتعذر أحيانا فصل الشرائح السكانية الى أصولها العرقية المختلفة ، لان ذلك لا يمكسن

عملياً • حيث تلاشت أغلبها من اندماج السكان عبر فترة زمنية طويلة •

وسكان المدن في مصر أكثر الناستعرضا للاختلاط والامتزاج العرقي الذي نتكلم عنه ٠ بينما يبقى سكان الريف على خصائصهم الأصلية ، ونقائهم النسبي (بالنسبة لسكان المدن) أكثر من غيرهم ٠ وخصوصا في الجهات المعزولة ٠

ويتميز الفلاحون المصريون بخصائص جسمانية لا تختلف كثيرا عن الصفات المعروفة عن سكان مصر القدامى • كالرسوم المحفورة على جدران المعابد القديمة في مصر قبـــل الاسلام • والصور العديدة الموجودة في المتحف المصري • والتي تصور وقائع الحياة اليومية في مصر القديمة ، في عصر بناة الاهرامات •

والشيء الوحيد المؤكد حاليا ، هو وجود مؤثرات واضحة في شرائح كثيبرة مسن السكان ، تدل على الامتزاج المصرى والعربي و والخصائص العامة للمصريين هي : القامة المتوسطة ، والمنكبين العريضين والشعر الأسلود الداكن ، وكذلك العيون الواسعة السوداء ، والشفاة الغليظة المكتنزه ، اما أهل المدن ، فعد تأثروا أكثر من غيرهم بالمؤثرات العرقية الوافدة حيث تسود مؤثرات عربيسة ، ويونانية ( اغريقية ) ورومانية وتركية ، وأهل الصعيد ومصر الوسطى ، لهن نفسسس صفات الدلتا ، غير أن أهل الصعيد يتميزون بالبشرة الداكنة ، والمناطق الجنوبية القصوى من مصر والواحات ظلت أقل جهات مصر اختلاطا وتأثرا بالمؤثرات العرقيسسات

#### اللغــــة ؛

اللغة العربية هي اللغة السائدة , أو قل لاتوجد لغة غيرها تنافسها فهي لغسة القرآن الكريم الذي حفظه الله وحفظ معه اللسان العربي , ومصر وهو بلد اسلامي بالدرجسة الاولى تمسك بهذه اللغة من خلال تمسك أهله بكتاب الله • فاللغة العربية كذلك هي لغسة الكلام والكتابة والثقافة وبمثل ما هي لغة العقيدة • يتكلم بها كل طبقات الشعسسب المصري منذ الفتح العربي الاسلامي وحتى الآن • وكانت اللغة القبطية هي اللغة السائدة في

مصر قبل دخول الاسلام بالفتح العربي في عام ٢٣٩ ميلادية • واللغة القبطية كانت لغسة العبادة ولغة الحياة اليومية قبل ذلك • وقد استبدلت تماما باللغة العربيسسة التي أصبحت داليا لغة كل المصربين ، مسلمين وأقباط،

ولم تتغير اللغة العربية في قواعدها ونصوصها , بغضل القرآن الكريم , وظلمت أصولها اللغوية صحيحة على الدوام , ولكن هناك لهجات كثيرة منها في اللهجات الدارجة بين قطاعات السكان ، فهناك لهجة في الكلام للبدو , وأخرى لاهل المدن ,وغيرها للقرويين وكلها تعتمد على الاصول العربية أساسا ، غير أن العربية الفصحى هي لغة التعملاً الرسمي , ولغة الكتابة والادب والثقافة والتعليم , والاعلام , كما هو الحال في سمائر المدربية العربية الاخرى ،

ومن خلال الامتزاج الثقافي بين العربية وقواعدها ومفرداتها بالخلفية الثقافية المصرية والارث الثقافي المصرية وجد ما يسمى باللهجة العامية المصرية والشائع منها هي عامية أهل القاهرة ولكن كما ذكرنا أن العنصر الفاصل في الكلام والكتابة في مصرهو العربية الفصحي و

وقد كان للظروف الخاصة بمصر اقتصاديا وسياسيا ، ولتجربة الوجود الفرنسي في مصر منذ نابليون والانجليز منذ ١٨٨٢م ، وبسبب نشاط نشاط هيئة قناة السويس وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الاخرى ، أنشئت في مصر الكثير من المدارس والمؤسسات التعليمية التي تستخدم اللغات الانجليزية والفرنسية والايطالية والأرمنية ، وتعدد هذه المسدارس في فترة من الفترات ، وتعرف ولا تزال بالمدارس الاجنبية، والتي تقلص نفوذهلال في فترة من الفترات ، بعد أن خفعت كلها لاشراف ورقابة وزارة التربيلليلية والتعليم في مصر ، لهذه الأسباب نجد قطاعا كبيرا من السكان يتكلم اللغة الانجليزية والفرنسية بطلاقة (على الاقل في الماضي ) ،

أما عن اللغات الاخرى السائدة في مصر : فهناك واحدة من اللغات الحامية السائدة في بعض الجهات في مصر وهي لغة البجه " وهي لهجة أهل الجزء الجنوبي للصحراء الشرقية ، كذلك " لهجة أهل سيوه " حيث يتكلمون لغة تجمعهم

بين شنات من الاصول البربرية • كذلك " اللغة النوبية " وهي لغة أهل النيوبية في أسوان وما وراءها في الجنوب • " واللغة النوبية " مزيج من مؤثرات اللهجات الحامية والسودانية • ويتكلم بها النوبيين في كل من مصر والسودان على السواء • وهي لغية مسموعة فقط ، ليست مكتوبة وليست لها حروف حتى الآن • والنوبيون المصريون ينخرطون في الحياة العادية المصرية دون تمييز ، وينتشرون في كافة القطاعات وهم مسلميون مندينون وليست لهم مشكلة لغة أو عرقه على الاطلاق في مصر •

ولا تزال توجد بمصر مجموعات لغوية صغيرة , وان كانت هذه المجموعات قصد انكمشت في العقدد الاخيرة ، نظرا لتغير المناخ السياسي، والذي كان يسمح سابقا لمثل هذه المجموعات ببعض المزايا في المجتمع المصري ، مثل الجالية اليونانية والانجليزية والفرنسية والايطالية والارمينية ، وغيرها ، أما الآن وبعد تيار الوطنية المصيدية والتجاهات التمصير والتعريب في النشاط الاقتصادي والثقافي ، واكتمال السيادة المصرية ، وانتهاء الوجود الاجنبي بكل صوره ، فقد انكمشت هذه الجاليات وتفكك ما بقي منهسا وتوزعت بين المدن المصرية ، واختاروا أن ينخرطوا في الحياة المصرية العادية ، مسسع احتفاظها بمدارسها ومؤسساتها الثقافية ، وهذه الجاليات أيضا تذوب في وسط المحيلة المصري بالاختلاط والتزاوج ،

#### النوب ون :

وجدير بالذكر أن النوبيين في مصر لا ينفردون فقط بلغة واحدة متميزة ، ولكن أيضا بأصل عرقي مغتلف كذلك عن الأصول العرقية لبقية السكان وفهم بالرغم من انحدارهم من أصول عربية أساسا ، الا انهم يحتفظون بخصائص كثيرة غير عربية أيضا و فهلم طوال القامة جدا و تتميز أجسامهم بالنحافة ولهم ملامح قوقازية ، ولون بشرتهم داكن نسبيا عن اللون الشائع لعامة المصريين ويختلف النوبيون بدرجة ملحوظة عن سكان الدلتا والاسكندرية بصفة خاصة و اذ أن النوبيين ينتمون الي مجموعات قبليسة وعشائرية يعرفونها ، على عكس بقية السكان في مصر الذين يهتمون كثيرا بالأنساب والصلات العرقية المباشرة ، ولا يهتمون بالصفة العشائرية والقبلية أو الانخسسراط في مجموعات كبيرة و الا في الجهات التي لاتزال مؤثرات البداوة فيها قوية مثل أطسراف

الدلت الشرقية والغربية وسيناء والساحل الشمالي •

#### سكان الصحراء الشرقية وسيناء :

وتضم الصحاري المصرية مجموعات سكانية بدوية وشبه بدوية , وبعض الجمساعات التي تجمع بين البداوة والاستقرار ، لكن لهم صفات اشنوغرافية متميزة ، فسكان سيناء والقسم الشمالي من الصحراء الشرقية مثلا ، وهم جماعات هاجرت الى مصر في فترة حديثة نسبيا ، معظمهم جاءوا من جزيرة العرب ، وبنيتهم نحيفة نسبيا ، وأنوفهم تميسل الى النحافة والاستطالة مع التقوس الذي يغلب في الملامح السامية المعروفة ، وبشرتهسم بنية داكنة ، وينتظمون في مجموعات قبلية ، كل مجموعة لها عصبيتها ووحدتها التي يجمعها الدم والعرق ، حيث ينحدرون من أنساب وأصول يتتبعونها لأجداد بعديس ، وهمم في الأصل بدو وسكان خيام ورحل ، بعضهم تحول عن الترحال والبداوة ، وأصبحوا شبسه مستقرين ، أو قل مستقرين ، كما هو الحال في الاجزاء الشمالية من سيناء ، حيسست انتشرت المراكز العمرانية وتأمنت المياه ، والحياه الآمنة المستقرة على طول الساحل او المحور الشمالي ،

أما في جنوب الصحراء الشرقية ، فهي مأهولة بجماعات البجة الحامية ، وهــولاء ايضا يعتبرون أنفسهم من أصول عربية ، ولكنهم بالتأكيد من أصول مختلفة نسبيا عن بدو شمال الصحراء الشرقية وسكان سيناء • فوجوههم بيضاوية وأنوفهم مستقيمــة غير مقوسة ، وعيونهم واسعة ، وفيهم شبه كبير من الخصائص العرقية لسكان عصــر في عصور ما قبل الاسرات ، وقبائل البجة المصرية ، تنقسم الى قسمين ، أو قبيلتيــــن رئيسيتين : الاولى قبائل العبابدة والثانية قبائل البشاريين، وتنتشر قبائل العبابدة في المنطقة الواقعة الى الجنوب من الخط الواصل بين مدينتي قنــــا والفردقه ، ومجموعة كبيرة منها استقرت قرب الوادي في المنطقة من قنا الى اسوان ،

Seligman, Chales Gabrail, "Egypt and Negro Africa: a study in divine Kinship", New York, A.M.S. Press, 1978, PP 1-82.

أما قبائل البشاريين ، فاغلبهم يعيشون في السودان ، وان كانت أعداد منهم قد تركزت في منطقة "علبه" الجبلية في أقصى الجنوب الشرقي لمصر ، ويقال أن همده المنطقة الجبلية هي موطنهم الأصلي ، وعلى أية حال فكل من قبائل العبابدة والبشاريين من قبائل الرعاة الرحل ، ويعتمدون أساسا على الماعز والغنم والجمال ، ويتنقلون في رحلات رعي موسمية يتبعون فيها مواطن ومواسم العشب في منطقة الصحمصراء الشمسرقية والجنوبية ،

#### سكان الصعراء الفريية :

ويسكن الصحراء الغربية في مصر مجموعتان من السكان:

الاولى مجموعة سكان الواحات: وهي الواحات الخارجة والداخلة ( محافظة الوادي الجديد ) وواحة الفرافرة وأبي منقار ، ثم الواحات البحرية ، وأخيرا واحة سيوه وهي أهمها جميعا تاريخيا وسكانيا ، وأكثرها تطرفا ناحية الفرب اذ تفصلها عن واحة جغبوب في ليبيا مسافة تقل عن المائة كيلومتر ٠

الثانية مجموعة سكان الصحراء الغربية خارج الواحات: وهي قبائل من الرعاة البدو شبه المستقرة التي تنتشر وبصفة خاصة في القسم الشمالي من الصحراء الغربية • ويزداد تركزهم في السهول الساحلية قرب البحر المتوسط ، وفي المناطق التي يقترب فيها منسوب المسلطا الباطني من سطح الارض وتكثر فيها الآبار •

وتركزوا مؤخرا قرب المراكز العمرانية النامية الى الغرب من الاسكندرية والعامريةوحتى العلمين وسيدي عبدالرحمن • ( توسع النشاط السياحي وتجارة الاراضي للمنتجعات السياحية على الساحل الشمالي )•

#### اولا : سكيان الواحيات:

وهم في الأصل من عروق بربرية , ولا تزال المؤثرات البربرية القديمة ظاهرة في مالامحهم حتى الآن ، ونجد أعداد اكبيرة منهم متميزة بالشقرة والالوان الفاتحة للبشرة ، وعلى أية حال فهناك مؤثرات أخرى غير المؤثرات البربرية ، نتيجسة للاختلاط والنزوح والتزاوج بين الواحات ووادي النيل ، كذلك توجد مؤشــــرات

سودانية وتركية قليلة • وتظهر المؤثرات الافريقية بصفة خاصة في سكان الواحسسات الخارجة • حيث ظلت المدخل الطبيعي للتجارة • اذ كان يعر بها الطريق التجاري التاريخي المعروف في أفريقيا باسم " درب الاربعين " الذي كان يربط بين وادي النيل وأفريقيا جنوب الصحراء عدا دارفور • وحيث كان ينطلق التجار في رحلتهم بعد وصولهسسم الى الواحات الخارجة متجهين صعيد مصر الاوسط •

## سكان المحراء الغربية خارج الواحات :

وسكان الصحراء الغربية خارج الواحات ، وان كانوا يدعون بقوة الى انحصدارهم من أصل عربي ، فانهم في الحقيقة مزيج من مؤثرات عرقية عربية وبربرية و وينقسمون الى مجموعتين كبيرتين في الاصل : الاولى مجموعة السعديين والثانية :مجموعة المرابطين وأما السعديين يعتبرون أنفسهم الاسلاف الحقيقيين "لبنى هلال " " وبني سليمان " وهي القبائل العربية الاصلية التي تحركت نحو الغرب حتى وصلت الى بلاد المغرب الأقصى في القرن الحادي عشر الميلادي وأهم أقسام هذه المجموعة وأكثرها عددا هي " قبائل أولاد على " وهؤلاء ينقسمون بدورهم الى شريحتين ثانويتين و الاولى " أولاد على الأحمر " والثانية " أولاد على الأخفر " و أما قبائل العرابطين فهي من رتبة أدنى أو تالية بالنسبية لمجموعة قبائل السعديين الاولى و والمرابطون ربما يكونوا الأسلاف الحقيقيين لقبائل السعديين وأن المؤثرات البربرية عندهم أقوى بكثير مما هو عليه عند قبائل السعديين و

وعلى العموم فان قبائل بدو الصحراء الغربية في مصر ـ المشار اليهم سابقا ـ هم رعاة غنم وسكان خيام ، ولكنهم حاليا اما مستقرين أو أشباه مستقرين ، حيث عمروا مراكز عمرانية كبيرة العجم نسبيا ، وانخرطوا في انشطة اقتصادية متنوعة غير رعي الغنم أو معها ، وتركزت تجمعاتهم بصفة خاصة في منطقة مريوط والعامرية ومنـاطق المجتمعات الجديدة على الساحل الشمالي ، وأهم ما يميز هذه القبائل أنها واسعـــة الانتشار ، فتنتشر القبيلة الواحدة في مساحة شاسعة ربما تشمل كل منطقة الســاحل الشمالي لمصر ، وتتوزع معهم في نفس الوقت قبائل أخرى ولا يمكن القول بأن قبيلــة واحدة لها السيادة في منطقة بذاتها ، ولكن هناك نوع من التعاون والتعايــش بين مجموعات القبائل التي تتجول بحرية في كل منطقة الصحراء الغربية الشمالية .

## " الأحوال السكانية في مصر "

سبقت مصر غيرها من الامم في تاريخ العمران البشري , فقد هيأ لها الله سبحانه وتعالي نهرا عظيما , وأرضا خصبة , ومناخا طيبا , تلك الظروف مكنت بفضل الله البنس البشري من الاستقرار والتعمير , والاقامة الدائمة على ضفاف النيل وتعمير واديــــه وزراعته قبل آلاف السنين من عمران غيرها من الأراضي في الشرق والغرب ، ومصر لذليك تعتبر بجدارة من البلدان ذات التاريخ السكاني الطويل ، فلها تاريخ ملي الملتقلبات السكانية وذبذباتها , العفوية منها والمخططة ، " وذلك يجعل مصر بحق صاحبة أطيول تجربة سكانية في العالم , بل معمل تجارب ديموغرافية , تاريخ حي سابق غير مسبوق ، لا مثيل له في عالم , أو علم السكان على الارجح " (1)

وطبيعة مصر منذ أقدم العصور , مواتية للاستقرار والتعمير , وتثبيت الاقدام , وفوق ذلك فقد اتخذ العمران فيها طابع التركز والتزاحم , فمصر بلا شك بيئة مائيــة ضعيلة وسط محيط صحراوي شاسع , وهي بذلك أشبه بصوبة أو حوضة زجاجية من الزراعـة الهيدروبونية , أو قل هي صوبة أو حوضة طبيعية وزراعة بشرية أيضا (٢).

والكثافة والتزاحم في مصرحقا هي ابرز الملامح والصغات ، وفيما عدا ذلك في الخاد تختلف عن بقية بلاد العالم النامي الاخرى ، في الخصائص الديموغرافية العيامة ، من حيث التركيب السكاني وفئات العمر ، الجنس والخصوبة والخصائص الحيوية الأخيارى ، والكثافة والتزاحم من الخصائص التي تكاد تنفرد بها مصر على غيرها من الدول النامية الأخرى ، وبدقة فان النمط الجغرافي للتزاحم والكثافة في الوقت الحاضر هو نمط فريد ، فقد تأكدت هاتان الظاهرتان بشكل قوي في السنوات الاخيرة ، فأصبح أشد وزنا وتكاثفا ، وتبلورا من أي وقت مض في التاريخ ، ولم يعد له نظير أيضا في التاريخ المعاصر ، ولا شبيه في تاريخ مصر القديم نفسه ، ولذا فان العناصر التي تمنح مصرر

<sup>(</sup>۱) جمال حصدان : شخصية مصر : دراسة في عبقرية المكان ، الجزء الرابــــع ، عالم الكتب ، القاهرة ، ١٩٨٤م ، ص١٩

<sup>(</sup>٢) جمال حمدان : نفس المرجع السابق ص١٣

تميزها وشخصيتها السكانية والديموغرافية هي عناصر الكثافة والتزاحم التي تعرفهـــا مصر اليوم • وهذه كما نعلم تستند على تاريخ ديموغرافي فذ ، وجغرافية سكانيـــة فريدة •

والمراحل السكانية التي مرت بها مصر عبر تاريخها الطويل , مراحل معقدة فقد مرت مصر بفترات اخصاب وزيادة سكانية , وفترات أخرى من التناقص والضمور السكاني ، وكل واحدة من هذه المراحل لها ظروفها الغاصة , ولها مبرراتها الاقتصادية والحيوية الخاصة بها وكل واحدة من هذه المراحل تكون وحدة موروفولوجية تسمى الفترة السكانية ومجموعها يكون علم التاريخ السكاني , جميعها تأتي تحت ما يسمى بعلم الديموغرافيا التاريخيه (۱)

وأهم العوامل التي أشرت في توزيع وكشافة السكان في مصر عبر هذه المراحـــل التاريخيه هي مساحة الأرض الزراعية ، ونوع الزراعة السائدة في كل عصر أي البيئـــة الطبيعية وجهد الانسان على التوالي ، وأهم ظاهرة عرفتها الأراضي المصرية فيما يختـص بالمساحة الزراعية هي تحول نحو مليون ونصف مليون فدان الى أراضي براري ، وذلـــك نتيجة زيادة الماء في التربة ، وسوء الصرف في الاطراف الشمالية للدلتا ، اذا أضفنـا هذا المليون ونصف الى جملة مساحة الاراضي الزراعية الحالية ، وهي تزيد قليلا على ستة ملايين فدان تقريبا ، لكان المجموع نحو هر٧ مليون فدان ، وهذا كان الحد الاقصـــى للمساحة الزراعية قديما ،

وقد أضافت تطورات زراعة الري بالرفع على الضغاف أومن الآبار البعيدة عن النهر نحو ١٢ % من جملة المساحة الكلية للأراضي الزراعية

Hamdan, G.M., "Population of the Nile Mid-Delta; Past and Present", Ph.D. Thesis, Reading University, Reading, 1953, Vol. I, P 31.

<sup>2.</sup> Girard, M., "Memoire sun l'afric", Industrie et Commerce de l'Egypt Etat Moderne, Paris, 1812, T.II.

أما عن التقديرات القديمة لسكان مصر , والتى لا بد من الاشارة اليها للتعلير على مقدار التطور السكاني الذي شهدته , وأيضا للوقوف على الطريقة التي تمت بهلل عملية الاعمار البشري عبر القصور ، وكل الدلائل تشير الى أن قدرة تحميل السلكان وكثافاتهم في الماضي لا يمكن أن تعدو نصف المعدل الحالي , أو أقل ، فعصر في الماضي كانت نسبيا أكثر مساحة , ولكنها الآن أكثر كثافة ، وعدم فهم هذه العلاقة جعلل البعض يقع في مغالطات بل ومبالفات شديدة في تقدير السكان (١).

ولكي نقف على صورة مقربة من العاضي السكاني لمصر ، نشير الى بعض الارقام الآتية ، فكثافة السكان في وحدة ادارية مثل قنا في صعيد مصر ، والتي كانت تاروى ولا من أراضيها على الحياض ، بلغت الكثافة السكانية بها ٣٦٥ نسمه في الكيلومتسر المربع (٢) وتقدر الكثافة السكانية في عهد الدولة البطلمية ٢٨٠ نسمه في الكيلومتسر المربع ، ولذلك فان أفضل تقدير للكثافة السكانية في مصر القديمة لن يعدو ٣٥٠ نسمه في الكيلومتر المربع ، وبحساب مساحة مصر قبل البراري وهي ١٥٠٥ مليون فللملون فلي المدن الاقليمية والعاصمة فيكون الجميع حسب نفس التقدير نحو ١١ مليون نسمه ، أصف الى ذلك سكال البراري فالصورة تختلف ، اذ يقدر السكان بما بين ٨ ، ١٠ مليون نسمه فقط ،

وهناك تقديرات مبالغ فيها جدا عن سكان مصر القديمة , بأنهم وصلوا الى مــا بين ٢٧ , ٤٠ مليون نسمه , ولكن جميع الارقام والتقديرات التي سبقت عصر الحصـــر السكاني الدقيق ، هي تقديرات فير مقبولة سواء في ذلك تقديرات مونتسكيو (٣)

<sup>1.</sup> Landry, A. "Traite de Demographie" Paris, 1949, P. 42.

<sup>2.</sup> El-Darwish, M.M., "Analysis of some Estimates of Population of Egypt before XIX Century", Egypt Contemperaire, March, 1929, P 281.

<sup>3.</sup> Landry, A., "Traite' de Demographie", Op. Cit., P 42.

ادعت بأن سكان مصر القديمة كانوا أضاف سكانها الحاليين , وكذلك تقديرات روبسرت ولاسبأن سكان مصر في القرن الثالث عشر بلغوا ثلاثين مليونا كذلك تقدير بن عبدالحكم في أوائل الفتح العربي , والتي أعتمد فيه على ضريبة الجزية على الذكور البالغيسسن , وقدرهم بأنهم ثلث المجتمع , والذي قال أنهم ربما بلغوا ثمانية ملايين (1)

ولأنه يتعذر عمليا حصر كل التقديرات السكانية لمصر ، والتي بالغت بعضهــــو مبالغات كبيرة في أن أعطت سكان الواحات الخارجة والداخلة في العصر الروماني نحـــو شمانية ملايين نسمه .

ويغض النظر تماما عن حركة حجم مصر السكاني ، بمعنى أن سكان مصر بالنسبة الى سكان العالم عبر العصور له دلالة نسبية كبيرة ، فكانت مصر غداة الطفرة الديموغرافية الأولى أكبر كتلة سكانية منفردة في العالم على الاطلاق ، ان لم تكن تضم أكبر نسبة ، منه (٢) .

ومع مرور الزمن ، وانتشار الزراعة والعضارة ، أضيفت الى العالم كتل أو جسرر بشرية ، وكان طبيعيا لذلك أن تتناقص الاهمية النسبية لسكان مصر على حساب ظهيور كيانات سكانية جديدة في جهات أخرى بالرغم من سبق مصر التاريخي ، فمثلا قد بلسخ سكان العالم في زمن الامبراطورية الرومانية حسب تقديرات البعض نحو ، به مليون نسمه ، وكان نصيب مصر منها نحو عشرة ملايين نسمة ، أي بنسبة ه ٪ فقط ، وهذه بلا شلك سان صحت لنسبة ضئيلة جدا ، اذا ما قورنت بما بلغته مصر في قمة ثورتهلا الديموغرافية الأولى ، ولكن هذه النسبة مالبئت أن تضاءلت بشدة مغ زيادة النملي في بلاد العالم الاخرى في المراحل اللحقة (٣)

<sup>(</sup>۱) ابن عبدالحكم ، فتوحات مصر طبعة القاهرة ١٩١٤ ص٧٠

Elliot - Smith, G., "The Ancient Egyptians", London, 1923.
 Keith, Arthur, "A new theory of Human Evolution".

<sup>3.</sup> Carr, A.M. & Saunders, "World Population", London, 1936.

واذا نظرنا الى تقديرات عمر طوسون ، نجد أنها تضع تقديرات السكان في مصر في العصر العربي والفتح الاسلامي بنحو ما بين ١٦-١٨ مليون نسمة ، بحساب الكثـــافة السكانية للفدان من الارض الزراعية بواقع ــب٢ الى ٣ نسمة للفدان الواحد ، ويحسـاب جملة المساحة الزراعية في مصر في ذلك الوقت بنحو ستة ملايين فدان وهنا تجدر الاشارة الى الجدول التالي للوقوف على الاحوال السكانية منذ أقدم العصور وحتى الحملـــة الفرنسية على مصر والذي حققه وجمع مادته جمال حمدان

<sup>(</sup>۱) عمر طوسبون ، أطلس شاريخ مصر في العصر العربي ، مصلحة العصاحة المصلحينية القاهرة

Memoire sun les Finances de l'Egypte depuis les Phatoaons, Memoires Presentees a l'institute d; Egypt, 1924, PP 71-76 & 81

<sup>(</sup>٢) جمال حمدان ، شخصية مص الجزا الرابع مرجع سابق ص ١٩

(١) تقديرات السكان في مصر منذ أقدم العصور وحتي الحملة الفرنسية

| ملاحظات                 | المرجع            | السكان بالمليون | الفترة التاريخية |
|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| متوسط                   | كافينياك وأميلينو | ٥               | عصرماقبل الاسرات |
| الاســرة ۱۸             | جاك بيسرين        | ٦               | تحتمس الثـــالث  |
|                         | بردیه هاریـــسس   | ٥ – ٢           | رمسيس الشـــالث  |
| العسكريون ١٥٠ ألـــــف  | فلندرز بيتــرس    | 17 -1.          | الرعامه          |
| طيبة بمعنى مصر          | باثون السينسسومي  | γ               | البطالسه         |
|                         | ديودور الصقليي    | ٧               | البطالسه         |
| رقم آخر غامض الدلالية   | ديودور المقلييي   | ٣               | البطالسه         |
|                         | فالك ـ تشيرنسـكي  | ٨٥٨             | البطالسه         |
| بداية العصر الروماني    | تيودور مومــــش   | ٨               | الرومان          |
| عدا الاسكندرية          | جوزيفـــوس        | ٥رY             | الرومان          |
| عندالفتح الذكورالبالغون | فلندرز بيتصري     | ٩               | العصر العربي     |
| ەر۲ ملىيون              |                   | ·               |                  |
| عندالفتح ــ الجريـــه   | ابن عبدالحكم      |                 | العصر العربي     |
| الجزيه ـ خمسه مليـــون  | اليعقسوبي         | ٥cY             | العصر العربي     |
| دینار ـ دینــاران       |                   |                 | 9                |
| LYXI Lre                | سافاري            | ٤               | العصر العشماني   |
| ۲۳۰۰ حلة × ۱۰۰۰ نسمت    | فولنسي            | ۳ر۲             | العصر العثماني   |
|                         |                   |                 |                  |
| المنيا عينه             | جومسار            | ۰۰۰ر۹۶۹ر۲       | الحملة الفرنسيه  |
| + القاهــرة             |                   |                 |                  |
|                         |                   |                 |                  |
|                         |                   |                 |                  |

(١) جمال حمد أن : نفس المرجع السابق ص١٩٥

ويكفي أن نقارن أرقام سكان مصر الموضحة في الجدول السابق بسكان غيسرها من الأمم في العصر القديم , لنقف على المكانة السكانية التي كانت عليها مصر بالنسبسية لغيرها ، فيما كانت مصر تدور حول رقم ١٠-١٢ مليونا , كانت فرنسا أيام يوليوس قيصر ما بين ٥ر٤ , لا مليون نسمة , وبينما كانت المانيا ٢-٣ مليون , وأسبانيسا في بداية العصر المسيحي ٦ مليون , وايطاليا ١ر٧ مليون , وانجلترا وويلز بنحسسو ٢ مليون , وذلك في القرن السادس عشر الميلادي .

وهكذا يتضح بكل أسف ، كم تبدلت الأوضاع السكانية بين مصر وهذه الأمم ، وما أشد ما اختلفت بل انقبلت الصورة ، ومنذ دخلت مصر عصر الانحطاط تحت الحكم العثماني لاسيما في أو اخره ، دخلت الاحوال السكانية في دائرة المحاق ، فغي أو اخر القلل الشامن عشر انخفض عدد السكان الى نحو لم يسبق له مثيل لله إلى ٤ ملايين نسمة فقط حسب تقديرات سافاري (٢) ، وعندئذ يأسف المرء ، عندما يلاحظ كيف تبادلت مصر وبريطانيا المواقع السكانية ، فبعد أن كانت بريطانيا مليوني نسمة في أيام أغسطس مقلل عشرة ملايين لمصر ، أصبحت مصر في ١٨٠٠ ميلاديه مليونين ونصف فقط مقابل عشلين لبريطانيا ، ولم تتمكن مصر من استعادة علامة العشرة ملايين الا في الفتلل الحديثة ، أي في بداية القرن العشرين أي بعد قرن كامل من بريطانيا ،

ومن الشابت أيضا أن سكان مصر عبر العصور كانوا أكثر ثباتا وأمنا من غيرهم من الأمم , فهم سكان زراعة وري , أو زراعة الري " وهم أقل تعرضا لأخطار التناقص والكوارث الناجمة عن الجفاف , وهي مصيبة تتعرض لها الجهات التي تعتمد على الزراعة البعلية , وهذا ما لاحظه كريزول عن مصر بحق وصدق " •

<sup>(</sup>١) جمال حمدان : نفس المرجع السابق ص ٢٠

<sup>(2)</sup> Savary, J., "Letter sun l'Egypte", Paris, 1786.

<sup>(3)</sup> Creswell, K.A.G., "Fluctuations the Population of Irrigated Countries, Man., Vol. XV, 1915, PP. 66-70.

وهذا يغسر تدفق السكان على مصر من الأراضي العجاورة في أثناء العجاعات ، كأبنساء يعقوب عليه السلام ، وتشجيع مصر للجهرة اليها كما فعل الناصر قلاوون (١) .

وفي المحيط السكاني العالمي ، واضح بما لايدع مجالا للشك بأن مصر كانت أكبـــر (٢) كتلة سكانية منفردة في العالم على الاطلاق ان لم تكن تضم أكبر قدر منه حقا

فغي منتصف القرن السابع عشر (١٦٥٠م) تراوحت التقديرات السكانية للعالم مابين في منتصف القرن ويلكوس ، ٥٥٥ مليون حسب تقدير كارل سوندرز ، وهده فترة دخلت فيها مصر مرحلة التناقص السكاني الكبير ، فقد هبطت نسبة سكانهـــا الى سكان العالم في أحسن الفروض الى ٢ ٪ ، بعد أن كانت ١٠ ٪ في العصور الكلاسيكيـــة والبطلمية والرومانية ، وقد أشار علما الحملة الفرنسية على مصر "الى هذا التدهــور السكاني الهائل ، حيث قدروا سكان مصر بما لايزيد على مليونين ونصف المليــون من النفوس ،

كما أشار علما الحملة الفرنسية أيضا في وصفهم لعصر , الى وجود مسلحات شاسعة غير مزروعة من الأراضي المصرية في الدلتا , كما أنها كانت أيضا غير مأهولة بالسكان و وورد في وصفهم لجهات من الدلتا المصرية أثنا نزولهم من رشيدالى القاهرة مستخدمين فرع رشيد , وصفوا تلك الجهات بقولهم ووود " فقد كنا نرى أماكن شاسعية أرضها قاحلة , وليسبها بشر , ولقد رأينا في الدلتا على وجه الخصوص سهولا شاسعة

<sup>(</sup>۱) القلقشندي ، صبح الاعشدى ، القاهدرة ۱۹۳۸ الجدر الثالث عشدار ال

<sup>(2)</sup> Elliott, Smith, The Ancient Egyptians, Op. Cit. P. 32

<sup>(3)</sup> Willcox, W.E.. "Studies in American Demography, N.Y. 1940, P.40.

<sup>(4)</sup> Carr, A.M., & Saunders, "World Population", London, 1936, P 42.

غير مزروعة ، يغطيها الكلاً وأعشاب لا جدوى منها ، ولا تحتاج هذه السهول لكي تكلون منتجة الا لأيد نشطة عاملة ، لان الارض هناك خصبة وجيدة ، كما أن المياه اللازملة لانمائها غير بعيدة عنها .

وهذه فترة لا شك وصلت فيها مصر الى أدني مستوى لها في التدهور السكاني بـل قلل والحضاري أيضا ، وذلك خلال الدولة العثمانية ، وليس فريبا أن يجد علماء الحملة الفرنسية مصر على النحو الذي وصفوه ، وليس سكانها بأزيد مما قدروه لها وهو رقب مليونين ونصف نسمة ، وهذه مرحلة لا مثيل لها من قبل في تاريخ مصر السكاني و ولا يمكن أن تعبر عن شخصية مصر السكانية بحال من الاحوال ، بل هي تناقض شخصية مصر السكانية الحقيقية والواقع ، وان عجزت عن أن تنقضها كأمر واقع وثابت تاريخيا ،

ولكي نقف على تطور الأحوال السكانية في مصر بالنسبة لبقية العالم منذ بداية. القرن الماضي وحتى الآن ، نسوق الجدول التالي :

<sup>(</sup>۱) علماء الحملة الفرنسية : وصف مصر : الترجمـة الكاملة زهير الشــــايب المجلد الثالث ، المدن والاقاليم ، مكتبـــة الخانجـي بمصـــر الطبعـة الأولى ، ۱۹۷۸ ، ص٢٦٤

(۱) تطور سكان مصر وأفريقيا والعالم في الفترة العديثة

| ×            | العالم | مصر         | *          | العالم    | افريقيا    | *           | افريقيا | مصر   | السئة |
|--------------|--------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|---------|-------|-------|
| ۳ر۰          | 9.7    | <i>ە</i> ر۲ | ۹۷۹        | 9.7       | 9.         | ٨٦          | 9 •     | ٥٦٧   | 14    |
| <b>٤ر</b> ٠  | 1171   | ا مر ٤      | ادلا       | 1171      | 90         | الدع        | 90      | ەر ؛  | 1400  |
| ۷۲۰          | ۸۰۲۱   | ١٠٠٠        | ٤ر٧        | · 11•A    | 17.        | ۳دا         | 17+     | ٠٠٠٠  | 1900  |
| ۷۷۰          | 37.1   | ۱۳٫۰        | <b>٤ر٧</b> | 3741      | 177        | ٣ر ٩        | ١٣٦     | ۰د۱۳  | 1940  |
| ٨ر ٠         | 7      | ا مر ۱٤     | ٥ر١٤       | ۸۰۰۲      | 100        | عرو ·       | 100     | 1831  | 1980  |
| المر•        | 7717   | ا مر١١      | ا •د۸      | דוזץ      | 177        | <b>ځر</b> و | 177     | فر۱۶  | 1980  |
| <b>لار</b> • | 78.7   | ۰ر۲۰        | ۳د۸        | 78.7      | 199        | ار۱۰ .      | 199     | ٠٠٠٠  | 1900  |
| المر •       | 7971   | ٠ ٠ ٢٦      | ۲ر۸        | 1991      | 788        | ١٠٠١        | 7 5 5   | 477.  | 1970  |
| ار•          | 7777   | ٠ر٣٤        | .          | 7777      |            |             |         | ٠ر ٣٤ | 1977  |
| ٩ر ٠         |        | ٠,٠١        |            |           |            |             |         | ٠٠٠   | 1974  |
| ۰ر۱          | 1773   | ارا٤        |            | 1773      |            |             |         | اداء  | 1979  |
| ٩ر.          | 1433   | 1213        | ۷۱۰۷       | £ { Y }   | ٤٧٧        | ٧ .         | ٤٧Y     | NC13  | 19.40 |
| ٠ر١          | ٤٦٠٠   | ٠ره٤        | ۲۱۱۷       | <b>£7</b> | <b>£90</b> | ٩ر٨ -       | 890     | ٠ر٥٤  | 19.87 |
| ۰ر۱          | ٤٧٠٠   | ٠ر٤٦        |            | ٤٧٠٠      |            |             |         | ٠ر٢٤  | 19.45 |
|              |        | ۰ر۲۶        |            |           | 077        |             | 077     | ۰ر۲۶  | 19 8  |
|              |        |             |            |           |            |             | 1       | 1     |       |

(۱) جمسال حمدان : مرجع سسسابق ص ۳۰

#### مراحل النمو السكائي في الفترة الحديثة

تشير جميع الدلائل الى أن أهم التغيرات التي أشرت على النمو السكاني في مصحر في المرحلة الحديثة هي التطورات التي أدخلت على نظم الري في مصر، وهي تعادل بجدارة الانقلاب الصناعي الذي عرفته أوربا منذ ثلاثة قرون , والذي تغيرت نتيجة له حسابات اقتصادية وسكانية كثيرة ، فتحول الري في مصر من نظام ري الحياض الفيضي المعروف , الى نظام الري الدائم ، قد ترك نفس النتائج الديموغرافية والاقتصادية على المجتمع المصري ،

ولما كانت سنة ١٨٢٠ ميلاديه هي السنة التي انقلب فيها نظام الري بمورة جدية في لذلك تعتبر بداية الثورة الديموغرافية في مصر ٠ ففي بداية القرن التاسع عشر ، بغ عدد سكان مصر ٥ر٢ مليون نسمه ، تضاعف العدد بعد ذلك ليصل في منتصف نفليين نسمه والقرن الى خمسة ملايين • ثم يتضاعف مرة أخرى في نهايته ليصل الى عشرة ملايين نسمه مم الى ١٢٧٢ مليون نسمه في عام ١٩١٧م ، وما أن يحل منتصف القرن الحالي حتى تسجل الاحصاء ات رقم عشرين مليونا ، أي ضعف ما كانوا عند دورة القرن • ثم وصل سلكان مصر على عتبة الثلث الأخير من هذا القرن ( في عام ١٩٢٦ ) الى ثلاثين مليونا • ووصلوا بعد ذلك الى علامة الخمسة وثلاثين مليونا في عام ١٩٧١م ، فعلامة الاربعين مليونا في عام ١٩٧١م ، فعلامة الاربعين مليونا في عام ١٩٧١م ، مقال العدد هو ببسلطة أربعة أمثال ما يقال أن مصر قد وصلته في مصر القديمة أو الوسيطه • ومعروف أيضا أن مصر قد يصلون في نهاية هذا القرن الى سبعين مليون من النفوس •

وبذلك نستطيع أن نميز المراحل التطورية الآتية للسكان منذ بداية القرن الماضي (١٨٠٠ ميلاديه) وهي ست مراحل سكانية متميزة ، أو وحدات مورفولوجية لكل منهـــا اتجاهها وايقاعها ، وهذه بالتقريب هي الفترات :

<sup>(1)</sup> Richard's, A. "Egypt's Agricultural Development 1800-1980", International Journal for Middle Eastern Studies, Vo. 15, No.3, August 1983.

<sup>(</sup>۲) جمسال حمسدان : مرجع سسابق ص۳۵

(۱) ۱۸۰۰ – ۱۲۸۱ ، (۲) ۱۲۸۱ – ۱۹۶۱ ، (۳) ۱۶۸۱ – ۱۸۸۱ بر ۱۹۶۱ – ۱۹۲۷ (۵) ۱۹۲۷ – ۱۹۲۱ ، (۵) ۱۹۲۷ – ۱۹۲۹ ، (۵) ۱۹۲۷ – ۱۹۲۹ ، (۵) ۱۹۲۷ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۲۷ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۲۹ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۲۹ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۲۹ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۲۹ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۲۹ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۵) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ بر ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ ، (۱) ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹ – ۱۹۹ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹ – ۱۹۹ – ۱۹۹ – ۱۹۹ – ۱۹۹ – ۱۹۹ – ۱۹۹ – ۱۹۹ – ۱۹۹ – ۱۹۹ – ۱۹۹ – ۱۹۹ – ۱۹۹ –

(۱) تقديرات السكان في مصر قبل التعدادات

| عدد السـكان   | العصـــدن          | السنه         |
|---------------|--------------------|---------------|
| ۰۰۰د۲۳۵د۲     | تقـــدير الدراســة | 1271          |
| ٠٠٠ر٠٠٠٠٠٢    | وليم ليـــن        | 120           |
| ۲۰۰۰٬۰۰۰      | ٠ مسادن            | غيرمحددالفترة |
| ۲۰۰۰د۲۱۳۵۲    | كادالغين           | • •           |
| ۰۰۰ر۰۰۰ور۲    | منجــان            |               |
| ٠٠٠ر٠٠٥٩٢     | بورينج وديهاميسل   |               |
| ٠٠٠ر٠٠٥ر٣     | محمد علي           |               |
| ۳٫۰۰۰ر۳۰۰۰    | كلوت بـك           | 144+          |
| ۰۰۰ر۲۲۹رع     | تقدير الدوليه      | 1381          |
| ٠٠٠ره۲۱ره     |                    | 1001          |
| ۰۰۰ر۱۰۲ره     |                    | 1447          |
| ۰۰۰ در ۱۸ مر۲ |                    | 1AYY          |

وقد بلغ عدد سكان مصر حسب الاحصاء ات الرسمية التي أصدرها الجهاز المركسيين للتعبيدة العامة والاحصاء في ١٩٨٤م نحو ٤٧ مليون نسمه زيدت الى ٤٩ مليون في السنتين الاخيرتين وهذأرقام عالية جدا اذا مانسبناها الى ما كان عليه عدد سكان مصر عند دوران القرن (١٩٠٠م) والذي يقدر آنذاك بنحو عشرة ملايين نسمة ، أو حتى عند منتصف القرن (١٩٥٠م) والذي يقدر بعشرين مليون نسمه ،

و أن عنصر الزيادة الطبيعية الصافية للسكان هو المسئول بصدق عن هذه التطبورات السكانية الغطيرة • وفي الواقع فان طبيعة العلاقة بين معدلات المواليد السنوية, والمعدلات السنوية للوفيات هي أحسن معيار للحكم على طبيعة زيادة السكان في مصر •

وعلى العموم فان الزيادة الطبيعية الصافية للسكان في الفترة من ١٩٥٢ وحتى الآن سارت على النحو التالي • كانت الزيادة الطبيعية في عام ١٩٥٢م

لمرح \* وهي عالية نسبيا , الا انها انكمشت نسبيا في السنوات ١٩٦٠ ـ ١٩٦٠ , ووصلت الى معدل أدنى في عام ١٩٥٧م حيث بلغت ٢ \* فقط , وهو أدنى معدل مسجل على الاطلاق في الفترة الحديثة ومنذ الحرب العالمية الثانية ، ثم ما لبثت الزيادة الطبيعية أن سجلت ارتفاعا سريعا لتقفز في عام ١٩٦١م الى لمرح \* من جديد ، ثم هي منذ عام ١٩٦٦ وهي تدور حول نسبة الد درح \* ، وما لبثت أن عاودت معدلات الزيادة السكانية الارتفىليا في السنوات ١٩٧٧ ، ١٩٧٨ ، ١٩٨٨ فسجلت ٢٦٦ \* ، ٢٦٦ \* على التوالي ،

أما السبب العقيقي في ارتفاع معدلات المواليد ، فهو بالتأكيد الانخفاض الكبيسر الذي سجلته معدلات الوفيات في مصر بصفة عامة ، ووفيات الاطفال بصفة خاصة ، فهده الأخيرة عرفت شورة حقيقية في معدلاتها ، ودلالاتها ، كذلك التغيرات التي طرأت علما معدلات الخصوبة (١)

<sup>(1)</sup> Askar, Gamal & Others, "The Estimation of recent trends in Fertility and Mortality in Egypt", National Academy Press, Committee on Population and Demography, Report No. 9, Washington D.C., 1982, PP. 144.

وهذا معدل رهيب بكل المقاييس ، وان كان المرجح أن المعدل كان يدور حول ٥٠٠ في الالف في منتصف القرن الماضي ٢٥٠ في الالف في نهايته (١) ، وان المعدلات المسجلة منذ بداية الاحصاء ات الحيوية المنتظمة لم يبصل معدل وفيات الاطفال الى أكتسر من ٢٠٠ في الألف في عام ١٩١٧ ، ١٩١٨ ، بسبب وباء عالمي ، اذ وصلت ٢٨٢ في الالف ، غير أن المعدل هبط بشكل واضح الى ١٣٠ في الالف بعد ذلك مباشرة ، ثم ارتفع ليسجل ١٧٤ في الالف عام ١٩٤٠ ، ثم الى ١٩١٠ في الألف من ١٩٣٣ ـ ١٩٤٠ ، ١٥٠ في الالف في عام ١٩٤٥ ،

وبعد الحرب العالمية الشانية. بدأت مرحلة جديدة ، بها ذبذبات كثيرة استمسرت حتى أوائل السبعينات • فوصلت الى :

181 ، ١٢٧ ، ١٤٦ في السنوات ١٩٥١ ، ١٩٥١ ، ١٩٥١ على التوالي ثم ارتفــــع الى ١١٢ ، ١٠٩ ، ١٠٩ على التوالي ثم ارتفـــع الى ١١٢ ، ١٠٩ ، ١٠٩ على التوالي ثم ارتفـــع الى ١٢٢ في الالف مرة أخرى في عام ١٩٦٢ وسار الاتجاه بعد ذلك في انخفاض محقق فهبط المعدل الى ٩٠ في الالف عام ١٩٧٢م ثم الى ٨٧ في الالف في عام ١٩٨٠م ، وهو الآن دون الثمانين في الال ٠ وهذه تنعكس في ارتفاع الزيادات السكانية التي تأكل ثمرة برامــج التنمية الاقتصادية ، وتبطل مفعولها ،

## التركيب العمري للسكان:

يعتبر الشعب المصري من الناحية الحيوية أو البيولوجية شعبا شابا للغاية ، بقدر ما هو شعب قديم تاريخيا ، وذلك بحكم ارتفاع معدلات المواليد والوفيات من ناحية ، وذلك أيضا على العكس من شعوب أوربا الفربية ، ولذلك فان احصائيات العمر في مصر هي أضعف نقطة في احصائيات السكان وهذه تترك كثيرا للتمني حتى في أكثر الدول تقدما ،

<sup>(</sup>۱) علي الجريتلي ، خمسة وعشرون عاما ، دراسة تحليلية للسياسة الاقتصادية في مصر من ١٩٥٢ الى ١٩٧٧م ـ القاهرة ١٩٧٧ ص ٨٧

<sup>(2)</sup> Kelley, A.C. & A.M. Khalifa & M.N. Khorazaty,
"Population and Development in Rural Egypt", Durham N.C.,
Duke University Press, 1982, P. 211.

وعلى هذا فان نسبة كبيرة من المصريين تقع في فئات السن الصغرى ,نظرا لارتفاع معدلات المواليد , بينما تقل منهم فئات السن الكبرى الى حد بعيد وذلك لقصر متوســط الاعمار في مصر عموما + ولدينا هنا مقياسان ؛

الأول : المقياس الاحصائي على أساس الشرائح العمرية ، خمسية كانت أم عشرية ، الشاني : وهو المقياس الوظيفي ، وهو على أساس شرائح العمر الفعالة الرئيسية ( الصفار والبالفين والمسنين ) ،

ويمكن القول بصغة عامة بأن ثلثي العصريين دون الثلاثين عاما ونصفهـــم دون العشرين ، بينما من تزيد أعمارهم على خمسين عاما هم بين الثمن والعشر ، في حيــن لا تتجاوز نسبة من تزيد أعمارهم على ٦٠ سنة ٢٠٦ ٪ من جملة السكان ، وهي نسبــة منخفضة جدا بالمقارنة بالدول الاوربية ،

ومن مقارنات الشرائح العمرية والوظيفية للسكان في أرقام التعدادات نجصد أن هناك اتجاها مستمرا في الهرم السكاني الى ضيق القاعدة سنة بعد سنة ، وبعد أن كانت قاعدة مغلطحة في الماضي ، نلاحظ ارتفاع الهرم السكاني رأسيا ليضم شرائح عمصرية جديدة ، وكذلك زيادة الأعداد الجديدة التي تدخل تلك الشرائح ، بينما في الاتجصاه الأفقي تقل فلطحة هذا الهرم فتضيق القاعدة ( فئة الأعمار الصفيرة ) عاما بعد عام ،

ويتأكد هذا الاتجاه المستمر بالأرقام: ففي سنة ١٩٧٩ نجد أن نسبة الاطفا الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات تبلغ ٢ر١٥ ٪ أي أن نسبة الصفار كلها ( أقل مان ١٥ سنه ) تجمع نحو ٧ر٣٩ ٪ من جملة السكان في عام ١٩٧٩ • ذلك مقابل ٤٥ ٪ في عام ١٩٧٦ • وهذا انكماشكبير في أعداد الفئات الصغرى للسن في فترة قصيرة مقابل ٤ ٪ للشيوخ أكثر من ٦٥ سنة • وتضيف أيضا أن نسبة الشباب في الهرم السكاني تؤلف وحدها ٤٠٠٥ ٪ •

ومع تغير الهيكل العمري للسكان على النحو الذي شرحناه • تغير كذلك الهيكـــل الوظيفي للسكان ، وتغير هيكل العمالة • وكذلك الفئات المنشغلة بالنشاط الاقتصـادي • ومن التغييــرات التي نلاحظهــا على هيكــل النشـــاط الوظيفي في المجتمـــع

المصري • (۱) ارتفاع الهجرة من العناطق الريفية الى العناطق الحضرية والمراكز الصناعية (۲) غياب قطاع كبير من القطاع النشيط وظيفيا للسكان والذي سجلوا خارج البـــلاد في الفترة الاخيرة • والذين قدرت أعدادهم في الفارج بندو ما بين ٢٫٣ مليــون الى ٥٫٣ مليون والتى بلاشك أثرت على خزان العمل العجلي في مصر • والعمالة المصرية في الغارج أثرت على جميع المستويات العلمية والثقافية والعمرية والمهنية ، وعلى كل مصر ريفا وحضرا • وتغيرت لذلك معايير توزيع الدخول فيه ، ودخلت شرائح العمالة المصرية في الخارج كواحد من مصادر النقد الاجنبي • وأدت الى اختلاط هيكل الأجور داخل البـــلاد ، وأدخلت طبقة جديدة من الحرفيين أصحاب الدخول المرتفعة • (٣) نتيجة للعامل السابق فقد تأثرت قطاعات وظيفية متعددة في المجتمع بظاهرة هجرة العمالة الفنية والثقافيــة المتخصصة الى خارج البلاد •

#### كثافة السكان في مصر:

سبق أن ذكرنا أن كل شي في مصر تقريبايكاد يتسم بصفتين: التركز , والكثافة فالعمران مركز الى درجة كبيرة اذ يشغل الجزء المعمور نحو هر٣ % من اجمالي مسحاحة مصر، والماء مركز فقط في نهر النيل وقنوات الري حتي أن حجم المصادر المائية الأخرى الى تصرفات نهر النيل لا تكاد تذكر ، والمطر أيضا مركز في فصل واحد ، بل وفي أيحام قليلة ، والسكان أيضا مركزون في طريقة استقرارهم على الجزء المعمور في مصر ، وهم كذلك في كثافات عالية ليس فقط بمقياس توزيع السكان في المنطقة العربية ، ولكحن بالمقاييس العالمية ، ومصر حقا "سكان"قبل أي شيء أخر ، ويقول شارل عيسوي " فحصي

<sup>(</sup>۱) محمد السقىــا ، مستقبل سوق العمالة المصرية المؤقتة الى الدول العربية البترولية السياسة الدولية ، يوليو ١٩٨٣م ص ٩٥ – ١٠٢

<sup>(</sup>٢) عبدالغتاج الجبالي ، الآثار الاقتصادية لهجرة العمالة المصرية ، السياسة الدوليسة يوليو ١٩٨٣ ص ٨٧ - ٨٩

<sup>(3)</sup> Abdel Khalik, G., & R. Tignor,

<sup>&</sup>quot;The Political Economy of Income Distribution in Egypt", Middle East Journal, Vol. 38, No. 3, August1983, PP. 523-25.

وادي النيل من المستحيل حرفيا أن تكون خارج نطاق رؤية البشر ٠٠٠" رؤية البشـر بمعنى حركة الناسونشاطهم واستقرارهم • والفلاف البشري في مصر لا يقل سمكا أو ثقـلا ولا أصالة عن الغلاف الأرضي •

وبينما كانت الكثافة الحسابية في عام ١٩٦٦ هي ٨٨ شخص في الميل العربع لكل مصر ، نجدها في عام ١٩٧٨ تصل الى ٥٥ ، ثم في عام ١٩٨٨م تصل الى ١٠٥ شخص في الميل المربع ، وهذه الكثافة لا تبعد كثيرا عن الكثافات الحسابية للسكان في العالم ككل ،والتي لا تزيد كثيرا على ٣٠ نسمة في الكيلومتر المربع أو نحو ٧٠ نسمة في الميل المربع ولكن العهم هنا هو أن هذه الكثافة الحسابية للسكان انما مبعثها الفعلي ، وبيئتها الفعلية هي مساحة لاتتجاوز نسبتها عر٣ ٪ من مساحة مصر ، وهي المساحة المنتجة ، والتي طبعا تكون كثافة فيزيولوجية عالية جدا ، فمصر واحة مفغوطة في الوادي ، تحيط بها عصاري تكاد تخلو من السكان ، وخذ مثلا محافظة جنوب سيناء التي تبلغ مساحتهـــــا ١٨٤١١ كم ٢ ( أكبر بكثير من مساحة الدلتا المصرية) نجد أن عدد سكانها لا يزيد على يزيد على يريد سكان سيناء كلها ( وهي ثلاثة أمثال الدلتا ) على ١٦٧ ألف نسمه ، وهذا العدد تخطيه مدينة مصرية متوسطة الحجم أيضا في الوادي ، أو قل ان سكان سيناء لا يضاهي أبدا سكان واحد فقط من أحياء مدينة القاهرة في التقسيم الاداري لها ، كالشـرابية أو البحالية أو فيرها ،

وعلى النقيض من ذلك فان السكان في الوادي كثافاتهم عالية جـــدا ,وان كان المعمور المصري يوضع تقليديا عند رقم ٣٥ ألف كيلومتر مربع , أو نحو ١٣ ألف ميل مربع ، فان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد وضع المعمور المصري مؤخرا حول رقم ٥٥ ألف كيلومتر مربع ، واضعا في الاعتبار الاضافات الجديدة الى مســاحة الارض الزراعية والمأهولة , وأراضي الاستصلاح والتوسعات الزراعية والعمرانية الجـــديدة في

<sup>(1)</sup> Issawi, Charles, "Egypt: An Economic and Social Analysis", London, 1946, P 157.

المناطق الصحراوية ٠ •هذه اضافة مبالغ فيها بالتأكيد .

وواضح أيضا أن التعديلات التي أدخلها الجهاز العركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، فيها مبالغات لا مبرر لها ، وأنه على هذا النحو سوف تصبح أرقام الكثافة السكانية الحسابية والفيزيوجرافية أرقاما خاطئة ان هي حسبت على أساس المساحة التي يقترحها الجهاز للمعمور المصري ، والسبب في ذلك أن الأراضي التي أضافها الجهاز الى مسلحة المعمور المصري لا تزال شبه صحراويه ان لم تكن صحراوية فعلا ، وأغلبها غير مأهلول وبعضها مأهول جزئيا ، وأن المساحة المضافة الى المعمور هي مساحة ، ٢ ألف كيلومتسر عربع ، ربعا تتجاوز بكثير النسب البسيطة المضافة الى الرقعة المعمورة ، وان كانست هربع ، ربعا تأكثر دقة تضع مساحة المعمور في مصر حول رقم ٢٦ ألف كم ٢ ، وليسسس هناك حسابات أكثر دقة تضع مساحة المعمور في مصر حول رقم ٢٦ ألف كم ٢ ، وليسسس م المفافة الي الرقعة المعمورة ، وان كانست

لذا يفضل الاقتصار على الرقم القديم وهو ٣٥ ألف كيلومتر مربع • وبناء على ذلك ننظر الى الجدول التالي الذي يفسر لنا تطور الكثافة ، والتي كانت في بداية هــذا القرن (١٩٠٧م) نحو ٣٢٢ شخص في الكيلومتر مربع • والتي نجدها في عام ١٩٨٣ وصلــت . الى ١٣٠٠ شخص في الكيلومتر المربع • أي أن الكثافة زادت نحو ألف نسمة في الكيلومتر المربع في ٧٥ سنة تقريبا •

<sup>(</sup>۱) جمــال حمـدان : مرجع سـابق ص ١٢٠

الكثافة محسوبة في تقديرات المساحة المختلفة للمعمور في مصر"

| المساحة<br>٥٥ ألف كم ٢ | المساحة<br>٤٠ ألف كم ٢ | المساحه ۳۵ ألف كيلومتر مربع | عدد السكنان       | السئه |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------|
| 97.                    | 900                    | 11                          | ۳۸۰۲۲۸۵۰۰۰        | 1977  |
| YTY                    | 1                      | 1188                        | ٠٠٠ر٠٠٠ر٠٩        | 1974  |
| Y7 +                   | 1+80                   | 17                          | ٠٠٠ر٠٠٠ر١٤        | 19.40 |
| ۲۳۸                    | 110.                   | 18                          | , ۲۰۰۰ر ۲۰۰۰ ر ۲۹ | 19.45 |
| ٨٥٤                    | 1110                   | 1787                        | ۰۰۰ر۲۰۰۰ر۲۹       | 19.88 |
| -                      |                        | 180+                        | Manageryphilitie  | 1990  |
| ۱۲۲۳                   | 140+                   | 7                           | ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۹        | 7     |
|                        |                        |                             |                   |       |

وعلى العموم فحسابات الكثافة تعتمدعلى طريقةالتحكم فيها، بمعني أن الطريقة التي يتم بها انتخاب المساحة التي ينسب اليها السكان ولذلك فان مقارنة مصر بغيدرها من الدول سوف تصبح مسألة لا جدوى من وارئها ، ولكن عموما يمكن القول بأن مصدر من أكثف بلاد العالم سكانا ، ولعل المقصود هنا,هو أنها من أكثف بلاد العالم الزراعية (١) ،

واذا كانت مصادر كثيرة قد اتفقت على أن كثافة السكان في مصر هي مابين ٢٣٠٠، ٢٥٠٠ نسمه في الميل المربع في عام ١٩٧٠ فهي لا شك قدتجاوزت حاليا رقم ٣٠٠٠ نسمه للميل المربع • واذا حسبنا هذه الكثافة على أساس المساحة المزروعة فقط ، وهي ستة ملايين فدان ، أي ٢٥٠٠ر٢ كيلومتر مربع ، تصبح الكثافة ١٨٤٠ نسمة للكيلومتر المربع

<sup>(1)</sup> Cooper, Mark, N., "The Transformation of Egypt",

London, Croom Helm, 1982.

أو ما يعادل ٤٤٠٠ نسمة للميل المربع وهنا بحق تصبح مصر فعلا من أكثف جهات العالم ٠

واذا ما حسبنا كثافة السكان داخل مدينة القاهرة سنة ١٩٧٠ والتي بلغت ١٠٢٨ نسمة في الكيلومتر المربع , وأنها وصلت في عام ١٩٧٦ الى ٢٥٩٥٦ في الميلل المربع ، وانها لا شك تزيد الآن على ١٠٠٠٠ في الميل المربع ،

- وعلى العموم فيمكننا أن نميز في مصر بين مناطق الكثافات السكانية الآتية: ...

  (۱) مناطق الكثافات السكانية المرتفعة: وهي تلك التي تزيد على ١٠٠٠ نسمية في

  الكيلومتر العربع، وتمثلها المناطق المحيطة بالقاهرة، وتضم الى جانب منطقية

  القاهرة الكبرى محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية .
- (٢) مناطق الكشافات السكانية المتوسطة : وتضم محافظات الدقهلية والفربية وبني سويف والمينا وقنا ، وتتراوح الكثافات السكانية في هذه المحافظات بين ٧٠٠ ، ٨٠٠ نسمة في الكيلومتر المربع ،
- (٣) مناطق الكثافات السكانية المنخفضة : وهي الجهات التي تكون الكثافة السكانيسة في الكيلومتر المربع ، وتمثلها محسافظات الشرقية وكفر الشيخ وشمال الدلتا بصفة عامة ، ومحافظة الفيوم ،
- (٤) الجهات المخلخلة سكانيــــا : وهذه تضم محافظات البحر الأحمر ومطــروح والوادي الجديد وسيناء الشمالية والجنوبية ٠

#### سيكان العضر:

تتركز الأغلبية العظمى للسكان في مصر في الوادي والدلتا , اذ تبلغ نسبة سكان الصحاري والمراكز العمرانية المبعثرة على البحر الأحمر وسيناء والساحل الشمالي الغصربي عرب الاسكندرية \_ تبلغ نسبتها ما بين ١٥٥ ٪ , ٢ ٪ فقط من جملة السكان ، ويتوزع سكان مصر بين الوادي والدلتا حسب النسب التالية : ٣٤ ٪ منهم في الوادي ، ٦٤ ٪ فصصي

الدلتا والقاهرة والاسكندرية ٢ % منهم يتوزعون في بقية الأراضي المصرية •

أما سكان الحضر : فقد كانوا في عام ١٩٦٦ نعو ٣٤ % من جعلة السكان نجـدهم الآن يزيدون على ٢٦ % من جعلة السكان • والمعروف أن جملة سكان الحضر في عـام ١٨٩٧ لم يتجاوزوا المليونين • وهؤلاء هم سكان كل المدن المصرية في ذلك الوقت ـ صفيــرة وكبيرة والتي كان عددها ٨٧ مدينة كذلك نجد أن القاهرة والاسكندرية قـد استحوزتـا سويا على نصف هذا العدد (مليون نسمة) بينما توزع بقية السكان بين ٨٥ مدينة أخرى •

وعلى عكس ذلك تماما ، نجد أن سكان العضر في مصر في عام ١٩٧٦ بلغــو ١٦ مليونا ، واستأثرت العدن العشر الأولى (والتي يزيد عدد سكان كل منها على مائة ألف نسمة) استأثرت على ثلاثة أرباع هذا العدد (نحو ١٢ مليون نسمة) ، بينمــا الربــع الباقي (٤ مليون) نجده موزعا بين ١٢٠ مدينة صغيرة ( يقل عدد سكان كل منهـا عن مائة ألف نسمة )، الى جانب ذلك فان سكان مدينة القاهرة وصلوا الى ٢٠٠٠ر١٨٠ره نسمة و الاسكندرية الى ٢٠٠٠ر١٣٠ر٢ نسمة ٠

وعموما فان ظاهرة زيادة معدلات السكنى الحضرية في مصر ، وزيادة أعداد المدن الجديدة ، وأحجام المدن القديمة ، ظاهرة تشترك فيها مصر مع عدد غير قليل من البلاد النامية أو بلاد العالم الثالث ، حتى أن ارتفاع معدلات السكنى الحضرية فيها أصبح صفحة مشتركة ، وليسكما كان في الماضي في أنها كانت تأتي كمؤشرات للتقحدم الاقتصحادي مثلما حدث عقب الانقلاب الصناعي في أوربا ،

والارتفاع المضطرد في أعداد سكان الحضر في مصر، وزيادة نسبتهم الى جملة السكان شرجع في المقام الاول الى زيادة معدلات الهجرة من الريف الى المدن • والى زيادة أعداد وأحجام المراكز الحضرية كذلك الى النقص الواضح في الخدمات الأساسية والمزايا الاجتماعية والمعيشية في القرى اذا ماقورنت بالمدن • فضلا عن التعديلات الادارية المتلاحقة ، التي حولت قرى كثيرة الى مدن بقرارات رسمية ،ومن ثم أصبح سكانها يحسبون في حصة السكان الحضريين •

"Some Asepects of Urbanization in Egypt", Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, Occasional Papers Series, No. 15, 1982, VII 45, University of Durham, England.

<sup>(1)</sup> Abdel-Hakim, M.S. & Wassim Abdel-Hamid,

#### " النشــاط الاقتعـادي "

تنعكس الظروف الطبيعية والبيئية والسكانية لمصر بشكل واضح على أحوالهـــا الاقتصادية ، وكذلك تنعكس هذه على طبيعة النشاط الاقتصادي للسكان ، ومصر كما هـو معروف ، دولة نامية ، لها ظروفها الخاصة ، التي أثرت على مسارها الاقتصــادي ، ووجهته وجهات معينة في الفترة المعاصرة ، ولها كذلك برامجها في التنمية الاقتصادية ، التي هدفت في أغلبها الى الارتقاء الاقتصادي ورفع مستوى معيشة السكان ، ورفــــع المعاناة عنهم ، كذلك فان لمصر معوقاتها الخاصة في عملية التنمية الاقتصادية ، بعض المعوقات بديهي ومعروف ، مثل الظروف العسكرية ، وتقلب السياسات الاقتصادية ، والبعض الآخر بحتاج الى تشخيص دقيق ، وعلاج ناجح ، وأخطر هذه المعوقات على الاطلاق، هو النموالعشوائي المتزايد لسكان البلاد ، وعلاج ناجح ، وأخطر هذه المعوقات على الاطلاق، سجلتها مصر في العقدين الأخيرين ، مسئولة الى حد كبير عن زيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ، وكذلك أدت الى الاستنزاف المستمر لموارد البلاد وتأخيـــر برامج التنمية والاصلاح الاقتصادي ، بل ، أحيانا الى افساد مفعولها وابطاله وشابت أن جميع برامج التنمية الانتاج أو الدخل ، قد أتت الزيادات السكانية المتسارعة على ثمارها ، وعادت فائض في الانتاج أو الدخل ، قد أتت الزيادات السكانية المتسارعة على ثمارها ، وعادت برامج التنمية الى نقطة الصغر ، أي النقطة التي بدأت عندها برامج التنمية .

واذا أضفنا الى ذلك أن الوادي والدلتا وهما المجال الوحيد للنشاط الحيدوي والاقتصادي ، نجد أن الصحاري تحف بها من الناحيتين الشرقية والغربية ، وأن هدارقعة المعمورة الضئيلة المساحة نسبيا قد وصلت بالفعل الى نقطة التشبع السكانى ، ومن ناحية أخرى وصلت درجة التزاحم الى حد لم تعد تصلح معه برامج الانعاش الاقتصادي د اخلها ، اذ يتحتم لانجاز أي عمل اصلاحي يحقق نجاحا ونموا اقتصاديا ، أن يخسرج عن الاطار التقليدي للتنمية وأيضا يخرج عن الاطار الجغرافي للمعمور ، فمصدر بالفعال بحاجة الى مشروعات غير عادية في التنمية الاقتصادية ، وأفكار طموحة لانقاذ مسارها الاقتصادي ،

والبيئة المصرية هيأت للوادي وللدلث اصلاحيات لاحتكار المجال المعمور ، والمجال

المرروع , فالبلاد فيما ورائها تكاد تكون خلوا من أي نعط أو صورة للنمائسوائلنمائ الشجري أو العراعي ، حتى في أكثر صور العراعي تواضعا ، وباختصار فلا توجد خصصارج الوادي والدلتا أي صورة من صور النمائ اللهم الا المساحات الصغيرة المتناثرة للواحصات في جوف الصحراء الفربية , وبعض المساحات الصغيرة التي تعتمد على المياه الباطنية على الساحل الشمالي للبلاد ، حيث توجد بعض المراعي الفقيرة لفترات محدودة خلال فصل الشتائ

وقد زاد هذا من الفقط السكاني والاقتصادي على الوادي والدلتا حيث ظلمات الأرض الرراعية هنا المصدر الوحيد للغذاء للانسان والماشية ، في الماضي والحاضر ، واذا عرفنا أن مساحة الأرض الزراعية في مصر لا تزيد على ستة ملايين فدان ونصف المليون وفي أحسن التقديرات وهو ١٩ مليون عدد السكان حسب آخر التقديرات وهو ١٩ مليون نصيب كل فحدان نسمة ، ونسبنا السكان الى الأرض الزراعية ، في أحسن التقديرات لكان نصيب كل فحدان بريد على ستة أشخاص ،

والأرض الزراعية في مصر شديدة الخصوبة في جميع الأحوال ، فهي أرض طيب معطاءة ، وفي مقدورها أن تسد احتياجات أهلها ، وبحساب ستة أشخاص للفدان وأيضا لنسب أعلى من ذلك ، بشرط أن تتطور أساليب وتقنيات باستعمال الأرض الزراعيسة ، وكذلك تطورت أساليب ادارة الزراعة بها ، على المستوى الحقلي ، وعلى مستوى المناطق والدولة أيضا ، فالأزض الزراعية في مصر لا تزال بحاجة الى من يرعاها رعاية أفضل وبتطبيق الأساليب العلمية والطرق الزراعية الحديثة ، وبشرط أن تحل هذه الأساليب محلل أساليب الزراعة التقليدية ، التي ظلت تمارس بها الزراعة الاف السنين ، والتي تعود على أصحابها بمردود ضئيل نسبيا ،

وعلى الرغم من ذلك فان الأرض الزراعية في مصر تزرع مرتين وثلاثة مسرات في الأراضي العادية ، حيث يرزع الفلاح بها محصولا شتويا ثم يتبعه بمحصول صيفي سريع ، ثم محصول نيلي ، وفي الجهات القريبة من المدن تزرع الأرض بالغضر السريعة النمسو والتي تمكن الفلاح من زراعتها لعدة عروات ، لمواجهة الطلب المتزايد على الخضسر ، ولتحقيق أرباح كبيرة أيضا ،

## نعيب الزراعة في الناتج القومي للبلاد:

ويعتمد على الزراعة في مصر حتى الآن أكثر من نصف السكان , سواء في كسسب قوتهم مباشرة منها • أو عن طريق ممارسة أعمال تخدم الزراعة • أو أعمال متصلسة بالأرض • وبالرغم من ذلك لا تسهم الزراعة في الناتج القومي للبلاد بنسب تتلائم مع حجم العمالة أو السكان المرتبطين بها • وهناك تقديرات كثيرة لمقدار مساهمة الزراعة في الدخل القومي • وحسبت هذه الاسهامات بطرق مختلفة • وأفضل التقديرات • ٣ \* • لكسسن البعض أعطى الزراعة مؤخرا ١٩ \* من الناتج القومي •

وعلى عكس الصورة السابقة ، نجد أعدادا مترايدة لا تراا تنخرط في الصناعة والوظائف الصناعية والحرفية ، غير أن هذا القطاع الأخير يسهم بالسهامات متواقعات نسبيافي الناتج القومي للبلاد ، وتزيد ضآلة نصيب الصناعل في الناتج القومي اذا مساعرفنا حجم العمالة المشتغلة بها ، فحصيلة الصناعة أقل بكثير من حصيلة الزراعسة ، بالرغم من أنه كان لمصر نشاط صناعي مؤكد منذ فترة ( نصف قرن تقريبا ) في مجالات صناعة السكر والنسيج والزجاج والأصباغ والكيماويات وغيرها .

# قطاع الخدمات:

أما الشريحة التي تزداد اتساعا وحجما باضطراد من حجم العمالة في مصر ، فهي شريحة المشتغلين بالخدمات ، لاسيما الخدمات الادارية ، والتي تضخمت بشكل ملفت للنظر ، وبالرغم من ذلك فان اضافات هذه الشريحة الى الناتج القومي متواضعة للغاية ، وهيي لا تتناسب اطلاقا مع أعداد المشتغلين بها ، كما أنها لا تتناسب أيضا مع حجم الاتفاقات الرأسمالية التي توجه لهذا القطاع ، والتي تثقل كاهل خزانة الدولة ،

واذا أضفنا الى ذلك أن الخدمات نفسها قد لحق بها انخفاض كبير في مستسوى الأداء ، وقد أدى هذا الى الدعوة الى خفض حجم العمالة الحكومية , وهو الاتجاه الجديد في ألا تلتزم الدولة بتدبير وظائف بها للخريجين الجدد ، والذي يتحتم عليهم أن ينخرطوا في أي قطاع يختارونه من قطاعات النشاط الاقتصادي الحرة ، ومن المنتظر بالطبع أن توجد

هذه السياسة مشكلة عملية , خاصة عندما تبدأ الدولة في تطبيقها على عشرات الألوف من شباب الخريجين الجدد الذين ينتظرون الوظائف الحكومية كأحد المحصلات الاجتماعية المسلمة ،

## حركة العمالة وأشرها في النشاط الاقتصادي :

وبسب نقص الأراغي الزراعية ، وتزايد الفغط عليها ، وارتفاع أسعللها المستويات قياسية ، سواء في الوادي أو الدلتا ، فقط تعرضت الزراعة ، والنشاط الزراعي بصفة عامة الى هروب أعداد كبيرة من المشتغلين بها الى وظائف أخرى ، وفي أغلب الأحيان : هروب الناس من الزراعة الى جهات أخرى ليس فيها مجال للعمل أو النشاط الاقتصادي بالمرة ، وغني عن البيان أن نوضح الأعداد أو المعدلات التي عليها الهجرة من الريف الى المدن في مصر حاليا ، وبصفة خاصة الى المدن الكبرى بحثا عن حياة جديدة أكثر منها بحثا عن وظائف جديدة ، وعموما فان معظم من يحصلون على أعمل البسديدة ، يجدونها في قطاعات الغدمة والقطاعات الصناعية والحرفية ، ولكن نتيجة لنقص التدريب والمهارة ، عجزت قطاعات النشاط الصناعي والحرفي عن استيعاب هذه الأعداد ، الا فلي المستوى الأدني في صورة عمالة عادية ، وفي الوقت الذي عجزت في الصناعة والنشاط الحرفي عن استيعاب هؤلاء ، نجد أن القطاع الزراعي لا يزال في أمس الحاجة الى هذه السواعد ، ولكن تيار الهجرة لم يرتد بعد الى الريف والزراعة ، ولا يزال هؤلاء يغضلون الوظائف المتدنية العادية الرخيصة الأجر على العودة الى الجهات الريفية التي نزحوا منها ، والسبب هو طمعا في مزايا الحياة الحضرية والخدمات الاجتماعية الموجودة في المدن ،

وقد حاولت الحكومة أن تعالج هذه المشكلة بامتصاص أعداد من هؤلاء في وظائف المحكومة والقطاع العام في قطاعات المرافق والخدمات العامة ، وبالرغم من ذلك لم تسجل هذه الخدمات أي تحسن يذكر ولا يزال الناتج القومي منها محدودا بالرغم من زيادة حجم العمالة بها ،

ونتيجة لهذه السياسة في التوظيف ، واستيعاب العمالة النازحة من الريف واجهـــت الدولة نوعين من العمال الغير مرغوب بهما • الأول : عمالة محملة على وظائف بصـــرف

النظر عن خبرة أو مهارة ، وهذه طبعا بطالة مقنعة تدفع الدولة أجرها اختيارا دون ما كفاءة في العمل ، والثانى : عمالة لا تستطيع الدولة أن تتحملها أو تستوعبها ،وهذه تسبب للدولة مشكلات اقتصادية واجتماعية ، وأفرزت افرازات سلوكية وطفيلية أضرت بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية ،

وجدير بالذكر أن العمالة الماهرة قد تمكنت من الهجرة الى خارج البلاد حيث فصرص العمل المجزية في البلاد العربية البترولية وعدد آخر في بلاد عربية بترولية زراعية كالعراق ولكن بعد عقدين كاملين تقريبا من العمر الذهبي للبترول ، بدأت مصر تشعر بالجوانب السلبية لهجرة العمالة الماهرة ، وأشرها العميق على القطلالية الانتاجيلة والعرفية والوظائف التخصصية (۱) ، الأمر الذي أدى الى ارتفاع أجور هذه الفئات ، وغياب الفئة الحاذقة منهم في المهن المختلفة ، ورغم ذلك تكونت نوايات حرفية قديمة تحست اغراء الكسب السهل ، وقد شجعت الأجور العالية لهؤلاء قطاعا من المشتخلين جارج الحدود بالعودة الى الوطن ، فضلا أن الفترة الأخيرة سجلت انكماشا في حجم العمل في السدول البترولية وبالتالي تقلمت فرص استمرار العمالة المصرية بنفس الثقل ، ولسوف يمر وقلت طويل بالقطع ، قبل أن يشعر المجتمع بنتائج عودة هؤلاء ، وقبل أن تشعل السدولة بفائدة مردودهم الاقتصادي والانتاجي على الناتج القومي للبلاد ،

## الناتم القسومي لمصري

والناتج القومي لمصر كان قد وصل في عام ١٩٦٨ الى ١٩٦٩ الى نحو ٢٦٤٩ مليون جنيه مصري • ويتوزيع هذا الرقم على جملة السكان في ذلك الوقت ، يصبح نصيب الفصرد من الدخل القومي نحو ٢٨٤ر٧٩ جنيها مصريا •

<sup>(1)</sup> Gillespie, Kate, "The Tripartite Relationship:
Government, Foewign Investor and Local Investors,
during Egypt Economic Openning", Praeger Studies,
Praeger, New York, 1984.

والمعروف أيضا أن فترة الستينات كانت فترة نمو اقتصادي سريع نسبياً أ و رادت فيها معدلات الانتاج الزراعي , وبدأت الصناعة تدخل بنصيب في الناتج القومي (٢) و ولكن ما أن بدأ عقد السبيعنات حتى تباطأت المعدلات السنوية للنمو الاقتصادي , وهبط ومعدلات لا يمكن تفسيرها الا اذا أرجعناها الى أعباء النفقات العسكرية و وكان طبيعيا أن تنكمش بدرجة ملوحظة الشرائح الرأسمالية الموجهة الى الاستثمار الاقصتادي وخصوصا القطاعات الانتاجية و في الوقت الذي زادت فيه الأعباء الاقتصادية للدولة و مما ضاعف من الاحساس بالازمة الاقتصادية و وينبغي أبضا أن نسجل أن نصيب الفصرد من الناتج القومي ظل يسجل زيادة محسوسة حتى بداية السبعينات وهذه ظاهرة غير عادية و اذ في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي وضحناها , فان أي زيادة في نصيب الفرد من الناتج القومي تحتاج للتفسير (٣) و خصوصا في دولة نامية مثل مصر و أوقفت كل عمليسسات القروف وبدأت من جديد مراحل التنمية ، حيث كانت تتعامل الحكومة مع عمليات التنمية من خلال برامج قصيرة المدى (٤)

<sup>(1)</sup> Abdel-Fadil, M., "The Political Economy of Nasserism: A Study in Employment and Income Distribution Policies in Urban Egypt", 1952-1972, Middle East Journal, Vol. 38. No. 3, November 1984, PP. 523-25.

<sup>(2)</sup> Hansen, Bent & Girgis A. Marzouk, "Development and Economic Poilcy in the UAR", North Holland Publishing Co., Amesterdam 1965.

<sup>(3)</sup> Cooper, Mark, N. "The Transformation of Egypt",
London and Canberra, Croom Helm, 1982, PP.43-61.

<sup>(4)</sup> Waterburg, John, "The Egypt of Nasser and Sadat: The Political
Economy of two Regimes", Princeton Studies on the
Near East, Princeton, N.J. Princeton Univ.
Press, 1983, PP. 3-19.

حول الموضوع (1) و تشير التراسة الى أن هذا أمر يستحق التسجيل فعلا , ويستحدل على دلك بأن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي انما جاء نتيجة لأن أرقاما الانتاج الزراعي سجلت أرقاما قياسية بالنسبة للفدان في تلك الفترة وأن التعليم العالي خلالها تقدم تقدما لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر المعاصر و فضلا عن التطور الكبير الحدي شهدته الصناعات التحويلية , وكذلحك ارتفاع القوة الشراعية التي حركت سوق السلع الاستهلاكية مما أوجد رواجا ظاهريا وفضلا عن الانفتاق العبكري الذي كانت له بعض الانعكاسات على الحياة المدنية و

أما الجوانب السلبية لتلك الفترة فهي البطالة بوجهيها الصريح والمقتع والهجسرة من الريف الى الحضر الذّي أخل بتوارّن العمالة الزراعية نسبيا ، وقلة الانفاق الاستشماري في الزراعة كحساب الأنشطة الأخرى ،

# تنوع الاقتصاد المساري :

وفي ضوء التطورات الاقتصادية السابق شرحها ، يمكن القول بأن مص ، لم تصبح كما كانت ، أو كما كان معروف عنها في الماضي بلدا زراعيا ، وهي أيضا لم تتحول الى دولة صناعية ، كذلك فان مصر بالرغم من أنها تصدر قسطا طيبا من البتحول ، لا يمكن اعتبارها دولة بترولية أيضا ، وقد عبر جمال حمدان عن هذه العلاقة ببساطة في قولة " أننا أصبحنا دولة نصف زراعية ، وثلث صناعية ، وربع بترولية " (٢).

وفي الستينات كان نصيب قطاع المال والتجارة من الدخل القومي محدودا , اذ كان يتردد بين ٢٠ % ، بينما كان نصيب الزراعة والصناعة يقترب من ٢٠ % ، ولكين بسبب الانفتاح الاقتصادي في السبعينات , انخفض قطاع الزراعة من ٣٢ % الى ٣٢ % , وقطاع الصناعة التحويلية من ١٧ % الى ٢٦ % ، والقطاعان معا من ٤٩ % الى ٣٨ % .

<sup>(1)</sup> The New Encyclopaedia Bratannica: Egypt!, Arab Republic PP. 449-508, William Benton, London, 1982.

<sup>(</sup>٢) جمال حمد ان شخصية مصر الجزء الثالث مرجع سابق ص١١٣٥

هذا بينما يبلغ نصيب الحرف الثالثة (أي قطاع المال والتجارة والخدمات) نحسو ٢٥ ٪ أي أكثر من الزراعة والتجارة معا ٠

وفي السبيعنات أيضا استمرت الأهمية النسبية لقطاع الزراعة في الانخفــــاف فانخفض نصيب الزراعة في الناتج القومي من ١٧٦٧ ٪ الى ١٧٧٣ ٪ وقطاع الصناعة والتعدين من ٤ر١٥ ٪ الى ١٩٦٩ ٪ ٠

هذا وقد سجلت الزراعة نموا في الفترة من ١٩٧٤ - ١٩٧٩ بنسبة ١٠ ٪ بينمسا سجلت الصناعة في نفس الفترة نموا نسبته ٤ ٪ • أما البترول فقد سجل نموا مقداره ٢٠ ٪ • والكهرباء ١٠ ٤ ٪ • وقد قفرت عائدات قناة السويس وتحويلات المغتربين في الفترة من ١٩٧٥ - ١٩٨٠ من ١٥ ٪ من الدخل القومي الى ٣٨ ٪ •

وعن آخر الأرقام المتاحة عن ١٩٨١ - ١٩٨٢ ، فتشير الى أن اجمالي الموارد قصد بلغت ١٤٢٢ مليون جنيه مقابل ٢٧٢٧ مليون للناتج المحلي بينما تعلمان الحكومة المصرية هذا العام (١٩٨٥) بأن الدولة تسعى من خلال برنامج للتنمية الاقتصادية بحيث ترتفع بالناتج القومي الى ٤٠٠٠ ر٤٧ مليون جنيه أي بزيادة عن المعدلات الحلل للتنمية مقدارها ٢٠٧ ، ويشير نفس البيان بأن الناتج القومي المصري قد حقق خللل السنوات الشلائة الماضية نحو ٢٧ ٪ من المستهدف ٠

<sup>(</sup>۱) بيان الحكومة المصرية على لسان رئيس وزارة مصر أمام مؤتمر المغتـــــربين القاهرة أغسطس ١٩٨٥ - الصحافة المصرية - موجز عنه في جريدة الشرق الأوسـط ١٠ أغسطس ١٩٨٥ - الصفحة الأولى ٠

## " الزراعة في معــر"

للزراعة أهمية خاصة في مصر منذ فجر التاريخ وحتى الآن ، اذ أفاء الله على أهل هذه البلاد بأرض طيبة تتجدد خصوبتها في كل عام منذ القدم ، وذلك عن طهريق تكوينات الغرين التي ظل نهر النيل برسبها على سطح الأراضي المصرية في كل عام أثناء الفيضان ، الذي كان يفد الي البلاد في مواقيت منتظمة هذه الاضافات الطينية المنتظمية كانت تضيف طبقة جديدة رقيقة من تربة النيل العظيم ، تجدد بها شباب الأرض ،وتزيدها عطاء وفاعلية ، وظلت الحال على هذا النحو حتى بناء السد العالي جنوب أسوان ، والتي توقفت بعده اضافات الغرين ، وتوقفت عمليات تجديد شباب الأرض الزراعية ، ولا يرال مفعول الرصيد القديم لهذه الارسابات مؤثرا حتى الآن في العطاء والانتاج ، ولكن هدا لا يعني أن السد العالي ليست له آثار جانبية

وفضلا عن الانتظام الهائل لورود مياه النيل ، وتطور نظم الري وتوزيع ميلاه النهر في مستويات وطبقية تنازلية من المجرى الرئيسي للنهر لل وهو المصدر الأول لللهال النهر الكبرى ، فالفروع الثانوية ، نزولا الى الجداول الصفيرة على رأس كل حقل ٠

وتوزيع المياه ، مسئولية تولاها ولاة مصر وحكامها على مر العصور وهي واحدة من أهم وظائف الدولة الحيوية ، ولا تقل عن مهام السيادة والحكم الأخرى ، ولا يسارال وبغضل الله وحمده بينساب ما النيل سلسا وفيرا الى كل الحقول ، مشبعا كل المحاصيل بما تحتاج اليه من ما وفي الوقت الذي تحتاج اليه ، ولكي تصل مصلر الى هذه الحالة المتقدمة من تأمين وصول الما بهذه الطريقة ، نجدها وقد مرت بسلسلة طويلة متتابعة الحلقات من التطورات في تقنيات ومشروعات وأساليب وهندسة الري ، تطلبت في القرنين الماضيين ، ومنذ بداية حكم محمد على بنا شبكة دقيقة لقنوات الري ، والخرانات

The Developing Agriculture of the Middle East", Graham & Trotman Limited Publishers, England, 1976, PP. 3-25.

<sup>(1)</sup> Parker, C. "Egypt" in: K.S. McLachlan, R.M. Burrel, S.Hoyle and C. Parker's:

The Developing Agriculture of the Middle East", Gr

والسدود , والبوابات والأهوسة , وكذلك الى تنظيم زمني مدروس للتصرفات اليومية للمصاء بالمحتر المكعب ، عند نقاط قياس عديدة على مجرى النهر وأفواه قنوات الري المختلفة ، انتهت هذه الي بناء جدول زمني تحدد فيه الكميات المسموح مرورها والأمتصار المكعبسة من الماء عند كل نقطة ، ومواعيد فتح واغلاق بوابات التغذية ،

كما أن الله سبحانه وتعالى قد تفضل على أهل هذه البلاد بمناخ معتـــدل طبـب ملائم لنمو المحاصيل والشمار على مدار العام , مما جعل مصر عامرة بخيــرات الله من حبوب وبقول وفاكهة بالدرجة التي كانت تفيض عن حاجة أهلها ، حيث كانت هذه الخيرات تصدر الى الخارج ، ولا تزال منتجات مصر من الزراعة تملاً أسواق البلاد العربية من الخضر والفاكهة بأسعار منافسة حتى الآن ،

### دور الزراعة في الاقتصاد المصرى:

والزراعة أهم قطاعات النشاط الاقتصادي في مصر ، أو على الأقا فقد ظلت كذلك لعشرات السنين ، حيث كانت العصب الرئيسي للاقتصاد المصري ، دون منافسة من أي قطاع اقتصادي آخر ، الا في منتصف هذا القرن عندما بدأت قطاعات اقتصادية جديدة تدخصل مساندة للزراعة في دعم اقتصاد البلاد ، كالصناعة والتعدين وقناة السحويس والبترول والسياحة والمال والتجارة والخدمات ، وأخيرا تحويلات المفتربين ،

وبالرغم من ذلك كله ، فلا تزال الزراعة هي أهم قطاع اقتصادي منفرد اذ لاتزال تسهم بنحو ٣٠ % من الناتج القومي وان كانت هذه النسبة قد تذبذت قليلا لتتراجع في السنوات الأخيرة حول الـ ٢٠ % ، وبالرغم من ذلك فلا يزال يشتغل بها ما لايقل عن ٥٠ % من حجم القوى العاملة في مصر ، وظلت الزراعة تمد خزانة الدولة تقليلللل بمعظلم احتياجاتها من النقد الأجنبي ، وفي الواقع كانت الزراعة في الستينلل هي المصدر الوحيد للنقد الأجنبي مع قناة السويس والسياحة ، وذلك من خلال صادراتها من القطللل والنفر وغيرها ،

وقد أدى هذا الى تكثيف استعمال الأرض الزراعية . وزيادة انتاجيتها فضلا على

(۱) الفعوط السكانية المتزايدة ، والطلب المتزايد على منتجات الأرض ·

وتنفق الدولة أموالا طائلة على الاستثمارات الزراعية الرأسمالية العباشرة وغير البماشرة ، سواء في تعميق وتنظيف وشق قنوات للري أو في صيانة وانشاء شبكة للصرف الجيد ، أو في العناية بالأرض الزراعية عن طريق دعم السماد وتأمين وصلوله للفلاحين عضويا كان أم كيماويا ، وكذلك تأمين البذور العنتقاه الملائمة لكل نوع من أنسواع التربة في الوادي والدلتا ، أو مقاومة الآفات والحشرات الزراعية بالتصدخل العباشر عن طريق أجهزتها الفنية للقضاء عليها ،

وكذلك تبذل الدولة جهودا خاصة من أجل دعم المحاصيل الزراعية ، ورفــــع حد ادنى لأسعارها في الداخل والخارج ، وكذلك تسويقها تعاونيا واعطاء مساعدات وسلفيات للزراع بضمان المحاصيل ،

وكذلك تستمر الدولة في سياسة صيانة الغزانات والسدود ، وعمل معطللات لرفع مياه الري ، وعمل قنوات جديدة للري بالراحة ، وتشجيع الزراع على الارتفللات بحدد انتاجية الأراضي الزراعية في المحاصيل المختلفة ،

وأكثر من ذلك الجهود التي بذلتها الدولة في استصلاح أراض جديدة وتحويلها من حالتها الصحراوية الى أرض منتجة ، تدب فيها الحياة ، بالاضافة الى العناية بالآراضي القائمة ، وحمايتها من وبائي التصحر وتجريف ٠

وعلى الرغم من تنوع قنوات النشاط الاقتصادي في مصر في الفترة الأخيسرة والتي بدأت بالفعل تنافس النشاط الزراعي ، فان نصيب قطاع الزراعة مثلا في عام ١٩٧٤ وصل الى ١٨٠٠ مليون جنيه ، أي ما يعادل ٣٠ ٪ اجمالي الانفاق الحكومي ، بالرغم من ذليك

<sup>(1)</sup> Richard's A., "Aspects of Agricultureal Development, 1800-1980",
International Journal for Middle Eastern Studies,
Vol. 15, No. 3, August 1983.

(۱) فان نصيب الزراعة في تلك السنة من الدخل القومي لم يرد على ٢٠ ٪ فقط ٠

# الأراض الزراعية في مصر :

ظل المصريون منذ أقدم العضور يعتمدون على النشاط الزراعي وعلى الشربيط الطويبل الضيق الذي يمثله الوادي بين الصحراوين الشرقية والغربية ، وكذلك الدلبتا ، دن تغيرات تذكر ، اللهم في العقدين الأخيرين ، عندما بذلت جهود خاصة لفك حصار الصحراء للوادي والدلتا ، والتي ظلت تطوق الأرض الزراعية بهذا الحصار الأصفر الآلاف السنين ،

والتعبير الشهير لهيرودوت في "أن مصر هبة النيل ", جاء في محله تصاما, معبرا عن واقع الحال المصري و فلولا ورود مياه النيل الى مصر بانتظام في كل عام , وكذلك على مدار السنة , لما اختلفت أراضي الوادي والدلتا عن الصحاري التي تحيط بهسا من الشرق والغرب , والمعروف أن الانتقال في مصر من المعمور الى اللامعمور انتقال فجائي وحتي أن الواحد ليضع قدما على الأرض الزراعية والأخرى على الأرض الصحراوية في معظم هو امش الوادي والدلتا و قاعدة يعكن تطبيقها في كل الأطراف بدون استثناء و وبالرغم من ذلك حالقرب الشديدبين الأرض السوداء الخصبة , والأرض الصفراء الجرداء حفتسان بين صور المزروع المعمور المأهول , وبين صور الجدب , بين الحياة والموت و

ولقد ظلت الزراعة لقرون طويلة عصب الحياة في مصر , ومحور اقتصلها الذي تدور حوله ، ولا تزال كذلك حتى يومنا هذا ، بالرغم من الضآلة النسبية لما تقلمه الزراعة حاليا الى الناتج القومي (٢) ، حيث انكمشت نسبيا أنصبة الزراعة في الناتج القومي بصورة تدريجية في السنوات الأخيرة , مفسحة المجال أمام قطاعات جديدة أخرى ، وينساب الايقاع الاقتصادي حاليا شراكة بين البترول والصناعة والزراعة والقناة والمسال

<sup>(1)</sup> Parker, C. "The Developing Agriculture of the Middle East", Ibid, P 3.

<sup>(2)</sup> Nassar, S., "The Role of Egyptian Agriculture in the Realization of Food Security", Misr Al-Mussirah No. 386,
October 1981, PP. 150-120.

والتجارة وتحويلات المغتربين ، فهذه كلها قطاعات تتبادل المقدمة من سنسة الى سنسة ويعتمد الناتج القومي للبلاد عليها بصفة رئيسية ، ولكن تبقى الزراعة بصدق محسور بل وركيزة الأمن الغذائي في مصر ومفتاحه ، وهذا هدف استراتيجي في ذاته بصلوف النظر عن مقد ار اسهام هذا القطاع في الناتج القومي ،

# مساحة الأراضي الزراعية :

وقد تعرضت مساحة الأراضي الزراعية في مصر لذبذبات كثيرة عبر التاريخ • بين التحاش وانكماش, تأثرت خلالها بعوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي من ناحية والأحوال السكانية من الناحية الأخرى • وثابت تاريخيا،وانكما شمساحة الأرض الزراعية واهمال المصريين لها في فترات القهر والتسلط الأجنبي ، بينما كانت تزيد مساحتها وتنتعش أحوالها ويزيد عطاؤها في فترات الاستقرار السياسي الاقتصادي •

وفي جميع الأحوال فقد تراوحت مساحة الأرض الزراعية في مصر بين سبعة ونصف مليون فدان في الفترة التي سبقت تكون البراري والسياحات المحلية في شمال الدلتا الى حوالي ثلاثة ملايين ونصف فدان في بداية القرن التاسع عشر ولكنها وصلت في منتصف القرن العاضي (١٨٥٢) الى ٢٠٠٠ر١٨١٤ فدان ، وفي عام ١٨٧٧ الى ١٨٧٠ر٢٤٧٤ ، والسسى وساحة الأراضي التي تشغلها الرقعة المعمورة في مصر حاليا بنحو ٧ مليون فدان من جملة مساحة الأراضي التي تشغلها الرقعة المعمورة في مصر حاليا بنحو ٧ مليون فدان من جملة مليون فدان من هذه الملايين السبعة تشغلها مراكز العمران في رتبها وأحجامها مليون فدان من هذه الملايين السبعة تشغلها مراكز العمران في رتبها وأحجامها وقنوات الري ، سواء ما يتصل منها مباشرة بالزراعة أو ما يتصل بالأنشطة الأخسرى وتستهلك التوسعات العمرانية السنوية حول المدن والقرى وفي المناطق الصناعية مابيسن وتستهلك التوسعات العمرانية السنوية حول المدن والقرى وفي المناطق الصناعية مابيسن ودوره المن المدن والقرى وهذه تقديرات متشائمة داراً أي مبالغ فيها ) ، والمعروف أيضا أن هذه التوسعات العمرانية ينزع اليها من أهل الريف المدن نحو ٥٠٠رو٠٠ نسمة سنويها واومن المعروف أن الكثافة السكانية في مدينسة





القباهرة وكوكبة المدن الأقليمية تصل الى ضعف مثيلاتها في أوربا )٠

وهذا يترك ٥ر٢ % فقط من اجمالي مساحة مصر للأرض الزراعية الخالصة في أجــزاء الوادي والدلتا والتي تبلغ مساحتها نحو ٥ر٥ مليون فدان بينما لا تزيـــد المساحات المستزرعة حديثا على المليون فدان • بمعنى أن المساحات المستصلحة حديثا لم تعــوض أبدا المساحات التي فقدتها الأراضي الزراعية للتوسعات العمرانية والمنشآت الأخرى •

### نظم الري القديمة ع

ان من أعظم الاصلاحات التي أدخلت على مصر وتأثرت بها بحق هي تطوير نظم الري بها ، سواء في الفترة الكلاسيكية أو الحديثة والاصلاحات التي أدخلت على نظـم الري في عصور العملكة القديمة والوسطى والحديثة في مصر كان لها أعمق الأثر في تنظيم توزيح الماء ، وذلك من خلال شبكة دقيقة ومقننة المقادير والمواقيت ، نحصل بموجبها الأرض الزراعية على العياء عبر شبكة أو سلسلة متتالية من الأحواض ، والتي يملأ الواحد منها بعد الآخر على التوالي ، حيث تتراص هذه الأحواض بنظام على جانبي النهـر في نظام سابق غير مسبوق لري الحياض ، لا يزال يدرس حتى الآن كواحد من النظــم الكلاسيكية للري ـ الفريدة في نوعها في التاريخ وفي العالم المعاصر ،

### السرى السدائم :

وادخال نظام الري الدائم في الزراعة في مصر هو الاصلاح الحقيقي للري والزراعة في مصر ، والذي تأخر وصوله كثيرا حتى أوائل القرن العاضي ، عندما طبقت نظم جسديدة للري تسمح بانسياب العاء في النهر وقنوات الري في مصر على مدار السنة ، بدلا من الري الفيضي في موسم الفيضان فقط ، وذلك عن طريق بناء سلسلة من الخزانات والبوابات في نقاط مختارة على النهر وفرعيه ترفع منسوب العياه أمام هذه الخزانات بالدرجية التي تسمح بمرور المياه وانسيابها الى قنوات الري التي أعدت خصيصا لذلك ، وبذلك أمكن ري الأراضي المصرية ريامستديما وهو مايسمى بنظام الري الدائم"

لقنوات للري وسدود وخزانات تخدم البلاد كلمها .

وبالرغم من ذلك ، بقيت تكملة هذه الشبكة من القنوات حيث أكملها حكام مصدر بعد مدمد علي ، وحتى الفترة التي سبقت بناء السد العالي في أسوان ، كانت هناك مساحة تقدر بنحو ٢٠٠٠ر فدان ، تروى ريا حوضيا ، تحولت بعد اتمامه الى نظـــام الـري الدائم لأول مرة في عام ١٩٦٤،

والري الدائم في مصر هو بحق الثورة الزراعية الحقيقية ، وهو يعادل في أهميته الاقتصادية والاجتماعية الانقلاب الصناعي في أوربا ، واستمرت سلسلة من مشمروعات الري الكبرى في مصر ، وتتابعت الواحد منها بعد الأخر ، وأتقن المهندسون المصريون تقنيات بناء الخزانات ، وضبط الماء ، ومدوا خيرتهم تلك الى السودات الشقيق حيمت أنشئت أيضا سلسلة من الخزانات والسدود لتأمين وضبط الماء في المراحل المبكرة لجريان النهر ، وأهم هذه المشروعات بناء القناطر الخيرية (قناطر محمد على) وخزان أسموان وسد جبل أولياء وسد سنار والنيل الأزرق ، بالاضافة الى محطات للرصد والقياس على طول مجرى النهر من مكوار على النيل الأزرق الى أدفينا ودمياط في مصر الدنيا ، وتمت بعد ذلك تعلية لخزان أسوان على شلات مراحل ، وعاصرت هذه المرحلة انشاء الرياحات الكنرى ( التي أصبحت من شدة المتلائها بماء النيل أشبسه ما تكون بأنهار صغيرة ) ،

وكانت الزيادة في العساحة الزراعية • زيادة محصولية فقط أكثر منها زيادة في العساحة الفعلية • فغي عام ١٩١٠ الى ١٩١٤ كان متوسط مساحة الأرض الزراعية في مصر • ١٩٠٠ر ١٩٠٠ره فدان ، وهذه العساحة تقل ٢٠٠٠ر ٣٠٠ عن القمة التي وصلتها مساحة الأراضي الزراعية في مصر في العقد الأول من هذا القرن • والتي بلغت ٥ره مليون فــدان • ومن ١٠٠ر ١٩١٥ره فدان في عام ١٩١٧ ، أخذت مساحة الأرض الزراعية تزيد ببط وأحيانا تتذبذب حتى تمكنت من استعادة القمة السابقة في العقد الأول • اذ وصلت الى رقــــم ٢٠٠ر ١٩٤٤م و فدان في عام ١٩٢٧ وظلت مساحة الأرض الزراعية حول هذا المعـــدل حتى قيام المورة المصرية •



بنوذج توضبجي لنظام الدى في مصب



#### خمو المساحة المحصولية :

وقد توقفت عمليات التوسع الأفقي للأراضي الزراعية في مصر بعد سنة ١٩٣١ بصفة مؤقتة ، حيث بدأ التركيز بعد هذه العرجلة على التوسع الرأسي ، للاستفادة من اعكانيات ومزايا الري الدائم ، وأصبحت الأرض الزراعية منذ ذلك التاريخ تزرع ثلاث زرعات :واحدة شتوية والأخرى صيفية قبل الفيضان والثالثة نيلية مع الفيضان ، ومن هنا بدأت مرحلة جديدة لتطور مساحات الأرض الزراعية في مصر ، فمن ، ١٠٠٠ ٢٦٧ فدان عام ، ١ – ١٩١٤، وصلت المساحة المحصولية ، ١٩٣٠ فدان في عام ١٩٣٠ ، أي أن المساحة المحصلولية رادت مليون فدان في عشرين سنه ، ثم الى ما يقرب من ١٢ مليون فدان حاليا ،

ومن الجوانب السلبية لأسلوب زراعة الري الدائم ، أن التربة بدأت تتأشر بفقدان كمية الطين التي كانت ترسب فوق الأرض الزراعية بل ولاستفحال مشكلات الصرف وحاجة الأرض الى التخلص من المياه الزائدة ٠

كما أن الأرضكانت تأخذ فترة راحة اجبارية تهوى فيها التربة وتتعرض للشمس أثناء انتظار الفيضان ، هذه الفترة كانت تفيد الأرض كثيرا ، ولكن بعد تطبيق نظام الري الدائم ، أصبحت الأرض تستريح عروة واحده ثلث سنه كل ثلاث سنوات أو كل سنتين حسب جودة الأرض، ثم تبين أن مشروعات الصرف في مصر لا تقل أهمية عن مشروعات الري ، بل أخطر على الأرض الزراعية أن هي أهملت ، ومن هنا أخذت الدولة على عاتقها انجاز مشروعات لتعميق المصارف وانشاء شبكة ملائمة منها ، جنبا الى جنب مع مشروعات الحري السائدة ، وعلى ذلك زادت أطوال المصارف في مصر من ٣ر٦ مليون كم في ١٩١٧ الى بزيادة قدرها ، ؟ % مقابل زيادة قصدرها ، ا % فقط في أطوال الترع ،

هذا الى جانب الآثار السلبية التي بدأت تظهر كنتيجة لبنا السد العالي و والتي ظهر أثرها واضحا على الأراضي الزراعية ، من ارتفاع نسبة الرطوبة بها نتيجة تدهور أحوال الصرف والى نقص المخصبات المعدنية التي كان يأتي بها الفيضان فيجدد شهساب الأرض الى زيادة النحر في النهر والترع الأمر الذي أدى الى انخفاض منسوب الماءفي النهر

وقنوات الري نتيجة لتعميق القاع ، كذلك تأثرت الغزانات والسدود التي احتصاجت الصى صيانة هندسية وبنائية مركزة بعد زيادة سرعة اندفاع الماء في النهر وقنوات الصري بعد أن تخفف من جولته الثقيلة أمام السد العالي ، فضلا عن زيادة معدلات الملصوحة في الأرض الرراعية ،

ونتيجة لذلك تأثرت انتاجية الأرض الزراعية من المحاصيل المختلفة خصوصا بعد أن استمرت في البلاد ظاهرة تعرية التربة وتجريفها لصناعة الطوب لمجابهة التوسعيات في العمران ، وقد لخصت لجنة بحوث بحيرة السد العالي بالمركز القومي للبحوث بالقاهرة ( أكاديمية البحث العلمي ) أهم أسباب تعرية الأراضي الزراعية من التربة في النقياط التالية :...

- (۱) زيادة معدلات الملوحة في التربة نتيجة للتحول في الزراعة من نظام الري الحلوضي الى نظام الري الدائم المعمول به حاليا في كل البلد .
- (٢) الاسراف التقليدي في استخدام مياه الري " حيث يلجأ الفلاحون المنصريون الى اشباع أراضيهم بالمياه بدرجة زائدة ظنا منهم أن هـــذا يفيد الأرض ، وهم في الحقيقة لا يقومون بري الأرض ولكن بغمرها بالمياه ، مما يزيد من معدلات المياه الزائدة في التربة ،
- (٣) تجريف أجزاء لا يستهان بها من الأرض (التربة السطحية) من طبقة ممتازة من السربة تعوض في عشرات القرون و وذلك لصناعة الطوب ومواد البناء المحلية القروية ولن تعوض هذه الطبقة المفقودة وخاصة بعد توقف الفيضانات النيلية من الوصول الى الحقول بعد السد العالي و وجدير بالذكر أنه بعد جدل استمر لعشرة سنوات حول تجريم تجريف الأرض صدرت مؤخرا التشريعات التي توقف هذا العبت وكذلك توقفت الى الأبد صناعة الطوب الأحمر من الطعي اعتبارا من أوائسلسل اغسطسس ١٩٨٥م واغسطسس ١٩٨٥م و
- (٤) عمليات النمو العمراني المتزايدة ، سواء من قبل الأفراد أو المؤسسيات أو

الدوائر الحكومية التى أيضا اشتركت في مسئولية النمو العمراني الفير مخطط وكذلــــك الهجرة المتزايدة للسكان من الناطق الريفية الى المدن والمراكز الصناعية

### المركب، المحصولي للزراعة في مصران

تنقسم الزراعة في مصر عبر التاريخ الى مرحلتين أساسيتين ومختلفتين ، بمثا ما أن نظام الري الحوضي والري الدائم مختلفان • فالزراعة الحوضية القديمة كمرحلة أولى استمرت لآلاف السنين حتى محمد علي ثم مرحلة الزراعة الحديثة منذ محمدعلى وحتى الآن•

(۱) الزراعة القديمة: ومركبها المحصولي يعتمد أساسا على المحصول الشتوي الشصائع ، وبعد ذلك طعم في العصر العربي بمحاصيل جديدة أدخلها العرب وأغلب الظن أن هذه المرحلة لم تعرف فيها الزراعة المصرية لا القطن ولا الذره ، وان كان هناك رأيا يخالف ذلك (٢) ، وهذا أمر يدعو للدهشة لانه ثابت بما لا يدع مجالا للشصيك ، أن القطن المصري والذره محاصيل عرفها العالم بعد الكشوف الجغرافية ، وعمصوما فالمركب المحصولي ، يتكون من المركب الشتوي ، وهو مركب فرعوني ، وعمدوما فالركب الشتوي للمحاصيل يتكون من الحبوب ( القمح والشعير) والبقول ( الفصلول العدس ) ثم مجموعة المحاصيل البستانية ،

ثم أضاف العرب محصولين أساسيين هما القصب والارز ، وكذلك الموالح بأنواعهـا (٤) والمشمــش والبرقوق والخوخ ، ثم في وقت لاحتق الذره العويجــه من أفريقيـــا

<sup>(1)</sup> Parker, C. "The Development of Agriculture ect.", Opt.Cit. P.8.

<sup>(2)</sup> Arminjon, P., "La Situation Economique de l'Egypte, Pairs, 1911, P. 69.

<sup>(3)</sup> Hartmann, Ferande, "L'Agriculture dens l'ancienne Egypte, Paris, 1923, P. 17.

<sup>(4)</sup> Fisher, W. B.. "The Middle East", London, 1968, P 188.

أو لعلها محصول سوداني (١) ، واذا كان المركب المحصولي قد عرف انقلابا جوهـــريا كما هو معروف بصورة القطن على يد محمد على ، فلعل الجذور أعمق من ذلك ، حيـــت أدخلت الذره الشامية في وقت مقارب لتلك الفترة أيضا ، وقد غيرت هذه من المركـــب المحصولي المصري بدرجة أساسية ، ولكن يشترك معها أيضا محاصيل جديدة ، اذ نستطيع التعرف على خمسة أو ستة محاصيل غيرت من هيكل الزراعة في مصر ، هي القطن والــــذره والقصب ( في أو اسط القرن الماضي) والمحصول الرابع هو الارز (أو اسط القرن الحالي) وأخيرا المحاصيل البستانية التي انطلقت بخاصة مع الحرب العالمية الثانية وما بعدها ، والمحاصيل الثلاثة الاخيرة ، بالرغم من ذلك هي المحاصيل الرئيسية في الزراعة المصرية حاليا ،

وقد تعرضت المنتجات الزراعية , مع الزيادة الكبيرة في اعداد السكان،الى زيادة في الطلب عليها محليا ، الأمر الذي أدى الى خفض معدلات الصادرات الزراعية المصلولية بصورة تدريجية عاما بعد عام ، حتى القطن لل ساحر الاقتصاد المصري للأرز الذي وصللت أربحيته , وتقلص انتاجه , وارتفعت تكاليف مقاومة آفاته ، كذلك الأرز الذي وصللت صادرات مصر منه في عام ١٩٧٠ الى ٢٠٠٠ر٧٠ طن , نجدها حاليا دون رقم ٢٠٠٠٨٠ طلبن لارتفاع الطلب عليه محليا , نتيجة لارتفاع مستوى المعيشة في مصر ، ودخول فئة كبيرة من السكان ضمن شريحة أكلة الأرز بدلا من الغبز ،

وبصفة عامة فان الصادرات الزراعية حاليا لا تزيد مساهمتها على 10 % فقيط من الجمالي قيمة صادرتنا الاجمالية ، هذا بالرغم من الرقابة الصارمة التي تفرضها الدولية على المزراعين ، لضمان حد أدنى من مساحات محصولية معينة ، تبعا للسياسة الزراعية للدولة ، والتي تهدف الى عدم انخفاض المساحة المزروعة قماحا عن ثلث الأراضي الزراعية ، والاتزيد مساحة الأراضي المزروعة قطناعلى ثلث المساحة الزراعية ، وبالرغم من ذلك فقيد أنصرف الناس من تلقاء أنغسهم عن زراعة ا ثنين ، مفسحة المجال لزراعات بستيانية طارئة وأنشطة أخرى في استخدامات اخمصر، إراعية لم تكن معروفة في المركب المحصولي المصري ، والسياسة الزراعية للدولة كانت تهدف أساسا الى ايجاد توازن بين المحاصيل

<sup>(1)</sup> Audebeace, Ch., "L'agriculture Egyptienne a la fin du XIII Ciecle ect., EC.C., 1919, PP.145-147.

الغذائية والمحاصيل النقدية ، فضلا عن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتثبيليت الممركب المحصولي وحمايته من خلال عمليات مقاومة الحشرات والآفات الزراعية ، خاصلية دودة ورقة القطن ، وكذلك مساعدة الزراع وأمدادهم بالسلف النقدية والسماد وغير ذلك ،

## زراعة معيشية أم زراعة تجارية :

والنمط العام للزراعة في مصر بصفة عامة نمط تجاري في المقام الأول على الأقلل حاليا • فهو لم يكن كذلك في الماضي للقريب للقريب ، وبذلك تأتي مصر مخالفة لعدد كبير من الدول النامية التي تكون الزراعة فيها في الغالب زراعة معيشية  $\binom{(1)}{1}$  • فالزراعة فيها وظيفة اعاشه ، ومن شم تركز فقط على محاصيل الغذاء  $\binom{(1)}{1}$  .

واذا كان الكلام عن مساهمة قطاع الزراعة في مصر في حل مشكلة الفصيدا و فيان السهام المحاصيل الحقلية في مصر في الفذاء يشكل ٧٥ ٪ , سينما النسبة الباقية للمعواد الغذائية فتقوم بها منتجات الحيوان والفاكهة والخضر ومكونات غذائية ريفية أخرى ٠

وبالرغم من الكمية الهائلة التي تنتجها مصر من المحاصيل الفذائية كالقمح والذره والأرز والشعير ، فان مصر تستورد حاليا العواد الفذائية ـ وخصوصا القمح ـ بثقـــل ، وتدفع الدولة مابين ١٠٠ مليون ، ١٠٠ مليون جنيه في دعم المواد الفذائية ولم تتمكن من رفع هذا الدعم لاصلاح الاقتصاد بالرغم من توصيات البنك الدولي ولجان الاصــــلاح الاقتصادي وبذلك ٠ كذلك فان من بين كل عشرة أرغفة في السوق المحلية في مصر٧ منها من قمح محلى ٠ وبذلك يكون قد ذهب الى الأبد ذلك الشعارالقديم في أن مصر " مزرعة القمح الرئيسية للامبراطورية الرومانية "، وتجاوزا أيضا نقــول

<sup>(1)</sup> Donald, Mead, "Growth and Structural change in Egyptian Economy", Irwin, London, 1967.

<sup>(2)</sup> E1-Khammash, Magdi, M., "Economic Development and Planning in Egypt", Ph/D. Thesis Forwarded by Joseph J. Spengler, Praeger, New York, 1968, PP. 41-73.

ذلك حتى الحرب العالمية الشانية ، حيث كانت تقوم مصر بامداد أوروبا ليس فقط بالقمح ولكن أيضا بالمواد الغذائية الاخرى ،

واليوم مصر تعتمد بصورة أساسية على القمح المستورد والذي يغي بنحق ٢٠ ٪ مصن احتياجاتها منه • ريما ترتفع النسية عن ذلك في بعض السنوات • وبدلا من عبـــارة " قمح من مصر " أصبحنا الآن نتكلم عن " قمح لمصر " •

| مصر | للغيداء في | الكبير | الاستهلاكي | ى التحول | ه صادقة ال | اشارات | يشير | التالي | والجدول |
|-----|------------|--------|------------|----------|------------|--------|------|--------|---------|
|-----|------------|--------|------------|----------|------------|--------|------|--------|---------|

| العـجز٪ | حجم العجسز | الاستهلاك المقدر | الانتاج في ١٩٧٥ | نوع المحصول |
|---------|------------|------------------|-----------------|-------------|
| 71.     | ٠٠٠ر٠٠٠٠٠٤ | ۰۰۰ر۰۰۰وره       | ١١٥٩٠٠٠٠٠       | القمح       |
| ۳۷      | ۰۰۰ر۰۰۹    | ۰۰۰ر۳۰۰۰         | ۲۰۰۰ر۲۶۰۰       | الدره       |
| ١٢      | ٠٠٠ر٢٠٠    | ۰۰۰ر۱۵۹۰۰        | ۱۵۷۰۰۰۰         | الارز       |
| ٨٠      | ۰۰۰ر۲۲۰    | ۰۰۰ر۰۰۰          | ۲۸۰۰۰۰          | الغسول      |
| 7       | ۰۰۰ره۲     | ٠٠٠ر١٠٠          | ۰۰۰ره۲          | العدس       |
| 7.      | ٠٠٠ر٠٥٤    | ٠٠٠ر١٠١٠٠        | ۰۰۰ر۰۰۶         | السكــر     |

### استصلاح الاراضي و آفاق التوسع في الرقعة الزراعية :

هدفت الدولة ومنذ عام ١٩٥٢ وحتى الآن الى فك احتكار الغذاء وتأمينه، والتوسع في الأراضي المنتجة له ، عن طريق اصلاح أراض جديدة لملاحقة الزيادات المتسلمارعة الزيادة السنوية السنوية وإذا ما قارنا بين المعيد والدلتا كآفاق للتوسع الافقىي

<sup>(1)</sup> Vatikiotis, P.J. "Egypt since the revolution", Studies on Modern Asia and Africa, No. 7., Papers delivered at a Conference held by the Centre of the Middle Eastern Studies and Oriental and African Studies, University of London, Sept. 1966, PP.3-195, London, Allan & Unwin, 1968.

أجالي المامات النروعة الالماه 031.33 34,600 -Y031 ANP34 AL-Y3 K-CALA AUROA المتاحةالمزردعة

مناطق الاستصلاح الزداعى الحديثية فى مصير



واصلاح الأرض الزراعية فليس ثمة مجال للمقارنة ، بين امكانيات في أطرافها الشرقيسة والغربية للتوسع والاستصلاح ، وبين محدودية الصعيد وقلة امكانياته وانحصاره ٠

وقد تمت بالفعل في الفترة الاخيرة جهود ملحوظة لزيادة الرقعة الزراعية والقابلة للا ستزراع ، حيث انتقل الزحف بالتأكيد الى هوامش الدلتا الصحراوية شرقا وغربا ، بحيث أصبحت مراكز الاستصلاح المكثف من أجل احتواء الأراضي الجديدة وتعميرها ، وقد اعتمدت بعض هذه التوسعات على تقنيات متقدمة في الري مقل الري المحوري والري بالرش ، كذلك اعتماد الاستصلاح هنا على الاساليب الميكانيكية الضغمة في تسوية الاراضي وتقسيمها كذلك اعتماد الاستصلاح هنا على الاساليب الميكانيكية الضغمة في تسوية الاراضي وتقسيمها واعدادها للزراعة ، أو في حفر الترع وقناة الري والمصارف ، أو حتى في تقنيات نقل المعدات ، أو في أساليب متابعة هذه الأراضي بعد تسليمها للمنتفعيين بها سواء بالتوزيع بالبيع أو بحق الامتياز للفئات الزراعية ،

ومن الأمثلة الرائدة لهذه المشروعات الجديدة مشروع استزراع صحراء الصالحية ، وغرب النوبارية ، كذلك بذلت جهود لاستصلاح الأراضي وزراعتها في الوادي الجديد، بحكم أن هذه المنطقة غنية بمواردها المائية منذ القدم ، فقد ثم حفر آبار عميقه ، وتنظيف عشرات الابار القديمة ولكن هذه الجهود وقفت أمامها الرمال المتحركة ، وتصحر الأراضي الزراعية ، وأيضا نظرا لقلة سكانه ، وعدم رغبة سكان الوادي في الهجرة الى مثل تلك المناطق النائية ، وان مشروع الستينات الطموح لزراعة ادي جديد مواز لوادي النيال في الصحراء الغربية قد وقفت حيال تحقيقه عقبات كثيرة ، وليس أدل على ذلك من أن الاحتياجات الاساسية لسكان محافظة الوادي الجديد (من الخضر والفاكهة) تأتي حاليال

والرمال المتحركة في الوادي الجديد لا تلتهم الأرض الزراعية فقط ، ولكن تلتهم أيضا الطرق والمنشآت ، ثم تكشف عنها من جديد بعد عدة سنوات • كما أن التصــرفات

<sup>(1)</sup> Monsour, M., et la "Some of the economic and agricultural growth limitations in Egypt", Misr-al-Muasirah, 386, Oct. 1981, PP. 87-103.

اليومية لعياه الآبار في تناقص مستعر • كذلك فان المشروعات الاستثمارية الانتاجية في الوادي الجديد متواضعة الى حد كبير ، وذلك لبعده عن مراكز الجنوب الاستثمليات الكبرى (حول القاهرة والدلتا ) • • لذلك نجد أن خطى التنمية تسير في تلك الجهلات ببطه شديد • فضلا عن أن نصيب الوادي الجديد من برامج التنمية التي تقدمها الدولة ، (1)

وهنا نجد أنفسنا أمام مجموعة متباينة من آسليب استعمالات الارض الزراعية ٠ من حيث كثافة الاستخدام والاستثمار ، من حيث تقنياته ٠

أولا : الأراضي الزراعية القديمة في الوادي والدلتا : وهذه جهات كثيفة سكانيـــا يستخدم أهلها الارض الزراعية بكثافة متناهية بالأساليب التقليدية ، وكذلك مع بعض الاساليب المتطورة في نفس الوقت ، والأرض هنا مثقلة بالمحاصيــل ، وأحيانا مستنزفه ،

شانيا : أراضي الواحات والوادي الجديدوالجهات النائية : وهي أراضي لها مشكلات كبيرة في الري وكذلك في الصرف ، تعاني من قلة الاهتمام والعناية المكومية وكذلك من نقص العمالة ، وتقاوم التغيرات الصعبة للطبيعة والبيئة ،

شالثا : أراضي حديثة الاستصلاح (منعشرة الى عشرين سنه ): موزعة على صغار الزراع الذين تنقصهم الامكانيات المادية والفنية • وكذلك يواجهون ظروف صعوبة الري في الأراضي الجديدة • قليل منهم ترك الارض أو تصرف فيها بالبيع • والبياقي يزرعها زراعة معيشية •

رابعا : المشروعات الكبرى للاستصلاح والاستزراع معا : في غرب النوبارية مثل مشروع

<sup>(1)</sup> Shama, R.C. "New Valley Development in Egypt: "National Geographer.

(Allahabad) - Media, Vol. 17, No. 1, June 1982,

PP. 5-13.

العزرعة الآلية • وكذلك في منطقة الصالحية ، حيث مشروع وادي الملاك ه كذلك مشمروع الصالحية الكبرى ( صحراء الصالحية) وغيرها من المشوعات ذات الثقل الراسمالي والآلملي و وتعتمد الزراعة هنا على الحداثة والتطور التكنولوجي ، وهذه المشروعيات تلقى دعملا كبيرا من الدولة ولكن مساحاتها محدودة نسبيا •

وقد تمت بالفعل في الفترة الأخيرة جهود استصلاح واستزراع للاراضي في منطقسة غرب النوبارية • وبعد أن كانت مساحة الأراضي الزراعية في غرب الدلتا كلها حول رقم •••دان ، نجدها الآن وصلت الى •••دارا فدان والمساحات الزراعية في محافظة البحيرة حاليا موزعة على النحو التالي :-

المساجة الزراعية التقليدية في المحافظة ٢٠٠ر٥٨٠ فدان يضاف اليها، ١٠٠٠ر١٠٠ فيدان تزرعها شركات مختلفة مثل النهضة ، ومساهمة البحيرة ، وهنباك ٢٠٠ر٢٠٠ فيدان أخرى من الأراضي البور قيد الاستصلاحين

The state of the s

وجدير بالذكر أنه تمت اضافة رياح جديد غربي الدلتا . وهو الرياح الناصري ، والذي يسير موازيا للرياح البحيري حتى قرب كوم حمادة . وتعتمد عليه بصفة أساسية مشروعات التوسع الزراعية في منطقة غرب النوسارية ، بل ولأول مرة تعبر مياه النيل خط طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي لتخدم مياهه جهنات الى الغرب منه ، حيث يمسسر الطريق عدة مرات فوق ترع للري كما تفعل ترعة النصر في القطاع الجنوبي ،وترعة المزرعة الألية في الشمال ،

وبالعثل تقرر توصيل مياه النيل الى وادي النطرون عن أجل تطويره واعادة تعميره وللافيادة منه كهصرف طبيعي للمياه الزائدة عند الاحتياج وبدلك فالذي يعرف ويتنابع خط الطريق الصحراوي الذي يصل بين القياهرة والاسكندرية ويلاحظ التغيرات التي تحولنيت اليها منطقة نصفه الشمالي ابتداء من جناكليس وحتى العامرية والمنطقة أصبحت خلية من النشاط والعمل والأرض تزيد مساحتها يوما بعد يوم وخصوصا بعد تصوريع أراض زراعية على شباب الجريجين لتشجيعهم على تعمير تلك الجهمات الله المهمات المنابعة على شباب الجريجين لتشجيعهم على تعمير تلك الجهمات المنابعة على شباب الجريجين لتشجيعهم على تعمير تلك الجهمات المنابعة على شباب الجريجين لتشجيعهم على تعمير تلك الجهمات المنابعة الم

### " المنـــــاعة <u>"</u>

والصناعة العصرية أيضا عرفت تطورات وذبذبات من الانكما شوالنمو , مند بدأت مصر عصر الصناعة في العصر الحديث ، وكانت الجهود الأولى لتحديث الصناعة الارتقلل المهود التي قام بها محمد على , وازدهرت فعلا في عهده , ولكنها مالبشت أن انحطت بسرعة في عهد اسماعيل , كذلك تدهورت أكثر في عهد الاحتلال البريطلاني

ولكن ظروف الحرب العالمية الاولى ـ التي منعت الاستيراد ـ أعطت الصناعة المصرية أول فرصة للانتعاش الطفيف ، عادت بعدها المنافسة الأجنبية من جديد بعد انتهـــاء الحرب ، ولم ينقذ الصناعة المصرية منها الا فورة الوطنية المصرية التي عمت البــلاد فـي الثلاثينات وترشيد التعريفة الجمركية لصالح الصناعة الوطنية ـ بعد انتهاء فترة التجارة الحرة التي كانت سائدة قبل ذلك ـ ،

ثم تأتي الحرب العالمية الثانية لتعطي الصناعة المصرية أكبر دفعة فعلية منصد نشأتها , وقد زادت هذه من تقدم الصناعة المصرية واندفاعها بعد ذلك في فترةالثورة لتصل الى مراحل الصناعة الثقيلة ،

وبالرغم من أن الصناعة في مراحلها الأولى كانت موجهة توجيها زراعيا بمعنى النها كانت تركز على تصنيع المنتجات الزراعية , مثل صناعة غزل ونسج القطن وكذلك عناعة السكر من القصب , والصناعات الغذائية الأخرى ، الا أن صناعات كثيرة بدأت فلي الازدهار في فترة الخمسينات والستينات ، قبل الصناعات الكيماوية والهندسية والمعدنية والخزف والصيني ، وبعد ذلك اتجهت مصر الى الصناعات الثقيلة التى على رأسها يأتللديد والصلب والألومينيوم ،

وكان النمو الصناعي في مصر حتى ١٩٤٧ مقصورا تقريبا على المجموعة الأولى من الصناعات السابق ذكرها مع بعض صناعات الالياف والصوف والأسمدة وان كانت أغلبهـــا صناعات استهلاكية لسد احتياجات السوق ، الا أنها سدت ثفرة كبيرة في الاقتصــاد ،

وهيأت المناخ الصحي لنمو صناعة حديثة وبدأت بالفعل بعض الصناعات الثقيلة في الفتسرة من ١٩٥٦ الى ١٩٦١ مثل صناعات العتاد العربي والجرارات وعربات السكك الحديدية • مشيرة بذلك الى تهيئة مصر لدخول المرحلة التالية وهي مرحلة الحديد والصلب والصناعات الثقيلة الأخرى (١) •

وكان النمو الصناعي في فترة الخمسينات يسير بمعدل ٧ % في السنة ، ولكسن في السنينات نراه يرتفع الي معدل ١٠ % في السنة ، ثم هو في سنة ١٩٦٩ يرتفع من جديد الى ٢١ % في السنة من اجمالي الناتج القومي للبلاد ومن واقع هذا العرض لاسهلمات قطاع الصناعة المتزايدة في الدخل القومي نستطيع أن نحكم على الدفعة القوية التي أعطيت للصناعة في فترة الستينات فقد بلغ حجم العمالة الصناعية درجة غير مسجلة من قبلل وحيث بلغ جملة من يشتغلون في الصناعة في مصر في المنشآت الكبيرة ( ٢٥ عامل فأكثر) نحو ،٠٠ر٠٠٠ عامل وقد بلغت نسبة من استوعبتهم الصناعة من جملة الأيدي العاملية في مصر في الستينات نحو ١١ ٪ ٠

وقد تركزت القطاعات الصناعية الكبرى في الستينات حول صناعة الغزل والنسييين ( أساسا القطن ) ، وبعد ذلك تأتي الصناعات الفذائية ، فالصناعات الهندسية والمعدنية ثم الصناعات الكيماوية ثم صناعة تكرير البترول فصناعة مواد البناء ٠

وفي عام ١٩٦٩ شملت المنتجات الصناعية غزل القطن , والمنسوجات القطنية واستخراج الزيوت النباتية , وتكرير السكر , وصناعة الجبن وتبييض الارز وضربه ، وصناعة التبسغ والسجائر , وصناعة اطارات السيسارات وأنابيب الفاز المضغوطة ، والورق والصحصابون

<sup>(</sup>۱) محمد محمد ابراهيم الديب: حول سياسة التصنيع في مصــر ، من حوليـــات كلية الآداب جامعة عين شمس، المجلد الخادي عشــر

عام ١٩٦٨ الهيئة العامة للكتب والاجهزة العلمية · مطبعة جامعة عين شمس ، الصفحات من ٢٥٨ - ٢٧٨

<sup>(2)</sup> The New Encyclopaedia Britannica, Egypt's Arab Republic, 1982 edition PP. 449-508.

والسماد ، والمنتجات الرّجاجية (1)

 $\frac{1}{12} \frac{1}{12} \left( \frac{1}{12} + \frac{1}{12} \frac{1}{12} + \frac{1}{12} \frac{1}{12} \right) = \frac{1}{12}$ 

the second of the second of the second of the second of

وقد كان التركير في تلك المرحلة على الصناعات الشقيلة ، ومن أجل ذلك وقعست مصر مع الاتحاد السوفياتي في عام ١٩٦٤ اتفاقا طويل الاجل للارتقاء بالصناعات الثقيلة والكهرباء ، تلاه اتفاق آخر في عام ١٩٧٠ لدعم الصناعات الثقيلة أيضا • حيست يتسم بموجبه توسعة مصنع الحديد والصلب في حلوان الى مجمع كبير لصناعة الصلب ذو أربعسة أفر أن لصير وصناعة الصلب • والوصول بالانتاج الى مليونين ونصف من الأطنان • وكذلك نص الاتفاق على انشاء مجموعة أخرى من الصناعات التي تعتمد على الاستهلاك الكبينسسر للطاقة الكهربائية من السد العالي • وهو انشاء مجمع الالومينيوم في نجع حمادي • كذلك شمل الاتفاق اكمال مشروعات كهربة الريف المصري •

وعمومنا فتان بعض هذه العشروعات اكملت وبعضها لم يكمل ، عندما الغبي هلذين الاتفاقين في عام ١٩٧٢ ، وصاحبه خروج الخبراء السوفيات من مصر ،

وأهم هذه المشروعات على الاطلاق هو مشروع كهربة الريف المصري • الذي تخييسر من الهيكل البنائي والاقتصادي والاجتماعي لمجتمع وحياة الريف المصري حالياً • \*

كما تم في عام ١٩٧١ افتتاح مصنع لسماد نترات الأمونيوم في حلوان والسحدي يعتمد في انتاجه على الغازات التاتجة عن صهر العديد في مصنع الحديد والطلب بحلوان واندفعت بعد ذلك الصناعة في قطاعات صناعية جديدة لتشمل جهات جديدة ، ومسحم ارد وخامات جديد ، مثل صناعة الفوسفات وغيرها و وفي أو اخر الستينات وأو ائل السبعينات كانت الصناعة المصرية وصلت مرخلة تحتاج فقط معها الى قوة دفع بتسيطة ودعم من الدولة عن طريق حمايتها وحماية منتجاتها ، وفتح أسواق لها في الخارج ،

<sup>(1)</sup> Mabro, Robert & Samir Radwan, "The Industrialization of Egypt 1939-1973: Policy and Performance, Oxford, Clarendon Press, 1974.

وما أن بدأت مصر سياسة الانفتاح الاقتصادي المعروفة في ١٩٧٤ حتى بــــدأت المنتجات الأجنبية تغزو الاسواق المصرية مكتسحة أمامها جميع المنتجات الصنـــاعية المصرية ، وتأخرت لذلك عمليات النمو الصناعي بشكل ملحوظ ،

ولا يمكن التقليل أبدا بحال من الاحوال من قيعة وحجم الانجازات الصناعية في مصر في مرحلة ما قبل الثورة ، وبصفة خاصة في الأربعينات كما لا ينبغي أن نضخصه اكثر مما ينبغي من الانجازات الصناعية للثورة ، ويرى البعض أن قوة الدفع الصنصاعي التي عرفتها مصر في سنوات ما بعد الثورة ما هو الا امتداد للدفع الصناعي الذي حصدت في مصر قبل الثورة وخاصة خلال سنوات الحرب العالمية الثانية ، ويقول البعض أيضاء أن ما حدث للصناعة قبل يوليو كان الدفعة الصناعية الاولى ، وما حدث بعد يوليو لهصاكان هو الدفعة الصناعية المكملة ،

واذا كانت الفترة من ١٩٥٤/٣ الى ١٩٦٤/٣ هي قمة التصنيع المكثف وعقد النمسور الصناعي السريع , حيث معدل النمو الصناعي في عام واحد ١٩٦١/٦٠ نحو ١٥٦٥ ٪ • وقصد أضيف في الفترة من ١٩٦٢/١٩٥٢ نحو ٣٦٠ مصنعا فئة أكثر من خمسين عاملا للمصنصع الواحد • ولكن وقعت أيضا في تلك الفترة أخطاء اقتصادية فادحة أخرت الصناعة •

ومن المؤسف حقا أن كل هذا المد الصناعي , يتهاوي بسرعة شديدة مع نكسة ١٩٦٧ ولكنه يتعافي بعد ذلك ولكن الأسوأ من ذلك أو الذي زاد الطين بلة هو أن المسلم الصناعي الكبير في مصر تبدد بل وتبخر في عهد الانفتاح الاقتصادي الاستهلكي في السبعينات , والذي ترك الصناعة بلا حماية , وفتع الباب على الفارب أمام الاستيسراد الاستهلاكي غير المشروط للسلع المنتجة محليا وغيرها والصناعة المصرية تحت رحملة المنافسة الأجنبية وأمام زحفها "وجدناها "تضيع وتتهاوي وفليس في مصرا لآن تعريفة جمركية مدروسة , تراعي الانتاج الصناعي المحلي ومن أمثلة الصناعات التي تدهورت بشكلل ملحوظ صناعة الطارات السيارات وصناعة الجرارات وصناعة البطاريات والصناعات المعدنية والهندسية و

## توزيم المراكز المناعية:

بالرغم من كل السلبيات التي صاحبت النشاط الصناعي في الفترة الأخيرة • فان مصر لا شك ولا تزال تملك صناعت متطورة ، ومناطق معروفة للتركز الصناعي بها • وربه وللانصاف فاننا لا نجد في مصر أقاليم صناعية بالمعنى الأكاديمي المعروف مشلط المناطق الصناعية المنتشرة في البلاد الصناعية في أوروبا والعالم الجديد ، أكثر من ذلك نجد في مصر صناعات في الاقاليم • وكذلك ليست عندنا مدن صناعية بالمفهوم الصناعي الغربي • ولكن عندنا صناعات موزعة في مدن • وللانصاف نستثني من هذا حلوان والمحلة الكبرى وكفر الدوار ، التي هي مدن صناعية بالفعل •

واذا أردنا أن نتعرف على المناطق الصناعية في مصر ، ونقوم بتوزيعها نجسد أنه توجد عندنا منطقتين صناعيتين بالدرجة الأولى وهما:

- (1) منطقة القاهميرة الصناعية ٠
- (ب) منطقة الاسكندرية الصناعية ٠
- (ج) مناطق أخرى من الدرجة الثانية توجد بها بعض الأنشطة الصناعية مثل مدن الدلتا الصناعية الرئيسية , ومدن قناة السويس , أما في الصعيد فلا نجد من مدن الدرجة . الاولى في الصناعة سوى أسوان ونجع حمادي ، وبعد ذلك تأتي مدن القصب ،

# وتوجد في الدلتا محاور لعدن ذات نشاط صناعي

- (1) سخيا كفر الشيخ دسيوق فينوه المحمودية أدفينا رشيد ٠
  - (ب) المحلة طلخسسا المنصورة فارسكور دميساط ٠
    - (ج) رفتى ميت غمسر الرقارية بلبيسس،

<sup>(</sup>١) جمال حمدان ، شخصية مصر الجزء الثالث مرجع سابق من ص ٦١٤ - ص ٢٢٢

### منطقة القاهرة الصناعية :

وتبدأ هذه من جنوب محافظة القليوبية حتى شمال محافظة الجيزة من "أيوزعبل" والخائكة شمالا ربما أيضا الل قها الل القلج وألماظه ومدينة نصر حتى التبين والشبوبك في الجنوب و ومن الوراق في امبابه حتى الحوامدية والبدرشين و وكان طبيعيا أن تظهر حول هذه المراكز الصناعية مدن صناعية بحكم الوظيفة مثل شبرا الخيمة ودمنهور وشهرا بجام وبهتيم ومسطرد في الشمال وفي الجنوب عين حلوان وحلوان ووادي جوف وكفــر العلو والتبين (1)

## منطقة الاسكندرية الصناعية و

وعلى العكس من مدينة القاهرة , نجد المنطقة الصناعية للاسكندرية خطية وشديدة الاستطالة , محصورة كالمدينة نفسها بين البحر المتوسط وبجيرة مريوط ، ولعل هــــدا يريد من شدة استطالة المنطقة الصناعية ، اذ تمتد المنطقة من برج العرب غربا الى رأس خليج أبي قير شرقا ( أكثر من ثلاثين كيلومترا) وكذلك تمتد من المكسالي السيوف ،

كما تعتد التوسعات الصناعية الى الجنوب الغربي حتى العامرية وربما يتخطاها على جانبى الطريق الصحراوي القاهرة الاسكندرية ، كما يعتد هذا النطاق الصناعي في الاتجاه الجنوبي الشرقي في اتجاه كفرالدوار (٣٠ كم أيضاً) ، وأهم ما يعيز منطقة الاسكندرية الصناعية هي أنها تتوسع في الشرق لتتحول الى مركب متعدد النوايال الصناعية ، وأهم الانشطة الصناعية في منطقة الاسكندرية هي صناعة الغزل الرفيال (الأسكندرية وكفر الدوار) ، وصناعة الفاز والأسمدة (أبوقير) ، صناعة تكريال البترول (العكس) ، وصناعة الورق وصناعة النحاس، وأنشطة أخرى كثيرة ،

وتستغيد الاسكندرية من ظهير فسيح مفتوح في اتجاه العامرية ، وسهولة النقسل المائي والبري ومزايا ميناء الاسكندرية ووفرة العمالة والغبرة ٠

<sup>(</sup>۱) محمد محمود ابراهيم الديب : تصنيع مصر من ١٩٥٢ -- ١٩٧٢ ، تحليل اقليمــــي للانتشار الصناعي القاهرة ١٩٨٠ ص ١٣١

## " العلــــاقة "

## أولا: الكيسرياء:

قبل بناء السد العالي جنوب أسوان , وانشاء محطة الكهرباء المائية العملاقة ذات الاثنى عشر توربينا , كانت مصر تعتمد في الحصول على الطاقة الكهربائية على سلسلة من محطنات حرارية لتوليد الكهرباء , تعمل بالفحم أو الديزل وكانت المحطة المائيسية الوحيدة لتوليد الكهرباء في مصر ، تلك التي كانت تعمل عند خزان أسوان , وقد ارتفع انتاج مصر للكهرباء خلال الخطة الغمسية الأولى وما بعدها بشكل ملموس ، فوصل الانتاج في عام ١٩٧٠ الى ١٩٧٠ر١٥٠٠ كيلوات ساعة , والطاقة الكهربائية المنتجة حساليا تزيد على ١٩٧٠ مليار كيلوات ساعة , بمعنى أن مصر ضاعفت انتاجها من الكهرباء نحو مرح مرة في الفترة من ١٩٥٩ حيث كان الانتاج فقط مليوني كيلوات ساعة .

وامكانيات مصر الحالية في انتاج الكهرباء تسير بتقدم سريع و فالسد العالي تنتج معطته نحو ٥ر٧ مليار كيلوات ساعه , وان كانت طاقته القصوى عشرة و وهناك نحسو أربعة مليارات كيلوات ساعه منتجة من المعطات الحرارية المنتشرة في مصر , يصبالمعموع ١٢٥٥ مليار كيلوات ساعه وتسير مصر بسرعة نحو استيعاب كامل هذه الكمية وفي وقت قريب سوف يكون من الفروري البحث عن مصادر جديدة للطاقة , لسد الاحتياجات المحتوقعة , والناتجة عن زيادة الطلب عليها وخصوصا بعد قرب اكتمال شبكة كهسربة الريف المصري , والذي بغضله يكون في مقدور سكان الريف استخدام التيار الكهسسربائي بطريقة طبيعية و

هذا بالاضافة الى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية ، نتيجة ارتفاع مستسوى معيشة السكان بصفة عامة ، وتصاعد عادات استخدام الكهرباء في الأغراض المنسرلية والحرفية والصناعية ، حيث تنتشر مئات المنشآت الصناعية والحرفية التي تعتمد أسساسا على الكهرباء ، وحتى في القطاع الريفي تنتشر أيضا مئات المنشآت الزراعية والآليلية التي تعتمد على الكهرباء مثل مزارع الدواجن ، وثلاجات الخضر ، والآليات الاخرى ،

كذلك ارتقت التقنيات الحرفية والمهنية , وأصبحت الادوات الكهربائيـــة أدوات عادية للحرفيين في الريف والمدن • كذلك الاستغناء بشكل ملحوظ عن الأعمال العضلية في القطاعات المختلفة بعد الاعتماد على الآلات , وهذا أيضا يزيد من استهلاك الطاقة (1)

والاتجاه في مصر حاليا هو نحو الطاقة النووية , والتي وقعت مصر بشأنهــــا اتفاقين واحد مع المانيا الفربية والثاني مع الولايات المتحدة الامريكية ولم يتــم بعد اختيار أماكن بناء هذه المحطات والأغلب أن واحدة منها ستنشأ في منطقـــة الساحل الشمالي الغربي , قرب الضبعة ولاتزال الآراء متضاربة في مصر حول الكلمـــة النهائية لهذه المواقع و وذلك للخطهرة البالغة التي قد تتأثر بها المناطق المحيطة بها نتيجة تعرضها للاشعاع من ناحية والغبار الذري من ناحية أخرى وهذا بالاضافة التي مشكلة الطريقة التي تقترحها هيئة الطاقة الذرية للتخلص من النفايات الذرية و وبيــن مواقع في أقصى جنوب غرب الصحراء الغربية وجهات مماثلة في الصحراء الشرقية لايــزال يدور النقاش حولها و

ومن أجل هذا أنشىء جهاز جديد في مصر يسمى " جهاز التنظيم والأمان النصوي المصري " وذلك للتعامل مع مشكلة الآمان النووي والتي ترتكز حول كيفية ضبط العفاعللات النووية وعدم انفجارها ، وهي مشكلة مثارة بوضوح منذ حادث انفجار المفاعل النصوي في بنسلفانيا ، والذي تلته عدة حوادث مماثلة في أوروبا ،

ومن أكبر الأسباب التي تجعل مصر تتجه بسرعة نحو الطاقة النووية هي أن مصـر تستهلك بطريقة متزايدة بترولها الذي تنتج منه يوميا نحو ٢٠٠ر ٨٧٠ برميل ، الأمـر الذي يجعل العمر الافتراضي للبترول المصري حاليا مابين عشرة وخمسة عشر سنة فقـــط ٠ وهذا يضع الاقتصاد المصري في وضع خطير٠

<sup>(1)</sup> Nazli Choucri & Sopriya Lahiri, "Short-run Energy-Economy Interactions in Egypt", Massachusetts Institute of Technology, World Development, Vol. 12, No. 8, August 1984, PP. 799-820.

والبرنامج النووي في مصر يتلخص في انشاء أربع معطات نووية , تبلغ قوتها أربعة آلاف ميجاوات حتى عام ٢٠٠٠ ، وانه بعد تنفيذ هذا البرنامج سوف تسد الطاقـة النووية نحو ٤٠ ٪ من احتياجات استهلاك الطاقة في مصر عام ٢٠٠٠ ٠

## شائيا: البترول:

كان انتاج مصر من البترول في عام ١٩٦٦ •••ر١٣٠ برميل يوميا وكانت معظم الكمية منتجة من البترول تأتي من حصول البترول في سيناء والساحل الشرقي لخليلي السويس وبعد سنة ١٩٦٧ سقطت هذه الآبار في أيدي أعداء البلاد ، وفقدت مصر بذلك نحو ٢٠ ٪ من بترولها في ذلك الوقت ٠ رغم احتياجها الشديد له في تلك المرحلية ، مرحلة الصمود الاقتصادي والعسكري ٠

وبالرغم من ذلك فقد توالت الاكتشافات البترولية الجديدة في منطقة خليج السويس وغيرها ، فوصل الانتاج في عام ١٩٧١ الى ٢٠٠٠ر ٢٠٤ برميل يوميا ، شم الى نصف مليون برميل يوميا في عام ١٩٧٢ ، ثم استعادت مصر سيناء بعد ذلك ومعها خيراتها من نفط وغيره ، وأعيد تشغيل آبار سيناء بعد افساد اليهود لها ، هذا بالاضافة الى اكتشافات أخرى جديدة في خليج السويس والصحراء الغربية واكتشاف حقول للغليان في الدلتا ، والمهم أن انتاج مصر من البترول في أحدث التقديرات الرسميلية هو ٢٠٠٠ر٨٠٨ برميل يوميا ، أو ما يعادل حوالي ٤٨ مليون طن سنويا ،

ومصر تصدر من هذا الانتاج حصة لا بأس بها ، وليس أدل على ذلك من أن قطاع البترول قفر الى مقدمة القطاعات الاقتصادية التي تسهم في الدخل القومي ، بالرغم من أن مصر ليست مصنفة دولة بترولية ، ولكن المحزن أن حصة مصر التي تصدرها تتناقص كلما زاد الاستهلاك السحلي للنفط ، وظاهرة زيادة معدلات استهلاك البترول محليا ، ظهـــرت بشكل جدي وخطير في السنوات الأخيرة ، والتي ترجع أسبابها الى :

- (أ) تزايد أعداد السيارات والمركبات والآليات التي تعمل بالسولار أو الديزل بشكل كبير جدا •
- (ب) تزايد المشروعات الصناعية والعرفية التي تستخدم البترول مباشرة أو التي تستهلكه في صوره المختلفة •

ومع زيادة معدلات استهلاك البترول ومشتقاته في مصر تضيع على البحدلاد حصدة لاباس بها من النقد الأجنبي الذي كان يأتي به البترول وعلى العموم فمن المتوقع أن تضرب رقم ٥٠ مليون طن سنويا في انتاج البترول وهي دولة مصدرة له وليست عضوا في المنظمات البترولية الدولية , ولكنها تلتزم اختيارا بقراراتها ومصر تستهلك ثلثي بترولها و وتصدر الثلث , والذي يسهم في الناتج القومي للبلاد بنحو ٢٥ % ٠

## ثالثا: الغياز الطبيعي:

ومن خلال عمليات البحث عن البترول من قبل الشركات المصرية وشركات الامتياز الأخرى ، تم اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي ، انتاجها ذو طبيعة تجارية ، ففي أوائل السبعينات كان حقل مرجان ينتج نحو ، ٣٠٠ مليون قدم معكب من الغوز يوميا، وقد نجحت شركة شل في الكشف عن حقل جديد للغاز الطبيعي في خليج " أبوقير" وصلا انتاجه الى نحو ، ٣٠ مليون قدم مكعب يوميا ، ثم اكتشفت شركة أخرى مصرية ايطالية حقولا للغاز في منطقة شمال الدلتا قرب بلدة " أبو مهدي " ، بدأ استخدام منتجاتها منذ عام ، ١٩٧٠ ، وتذهب حصيلة انتاج حقول شمال الدلتا في اتجاهين :

- (۱) لتغذية عمليات انتاج السماد في مصنع قريب أيضا ينتج سنويا نحو ٢٥٠ر٥٥٠ طن من السماد ٠

ووجود الفاز الطبيعي الى جانب البترول ذو مغزى استراتيجي ، اذ أن الفاز كمصدر للطاقة يخفف الضغط عن استهلاك البترول ، الذي زادت معدلات استهلاكه بالفعلل و أن السياسات العالمية الجديدة في استخدام الطاقة هي تنويع مصادرها وعدم التركيز علل استهلاك عنصر واحد ، ولاشك أن الفاز الطبيعي في مصر ، قد خفف الضغط كثيراعن البترول ومشتقاته ، ووفر حصة لابأ س فيها تستخدم في التصدير ، أو في الصناعات البتروكيماوية أو حتى تركه احتياطيا في باطن الأرض ،

وأهم ما يمز حقول الغاز الطبيعي في مصر أنها متناثرة جغرافيا, بين الصحراء

الغربية , ومتطقة شمال الدلتا , وخليج السويس , وتجميعها يكلف أموالا طائلة ، كما أنه لا يمكن اسالة هذه الغارات لأن تكلفة الاسالة للتسويق التجاري تتكلف بليوني دولار على الأقل ، وليست عندنا الكميات المنتجة منه التي تتلائم مع هذه النفقات الباهظة ، فضلا عن كميات الانتاج والتي كان يمكن أن توجه الى صناعات البلاستيك والألياف المساعية والمنظفات لا تكفي لذلك ، فضلا عن أنها تحتاج الى رؤوس أموال ضخمة ، وتبقي لمصر ثلاثة استخد امات للغاز الطبيعى :

- (۱) كمادة تحويلية في صناعة الأسمدة ، في صناعة العديد والصلب (حلوان) والدخيلة حيث مصنع الحديد الاسفنجي ٠
- (٢) كوقود رخيص يغني عن البترول التقليدي ، بدل المازوت في المصانع ومعطــــات الكهرباء العزازية ، وبدل السولار والديزل للماكينات ،
- (٣) الاستخدام المترلي العادي عن طريق الأنابيب العادية دات الفار المسال ، أو عن طريق شبكة غاز الأحياء السكنية كبديل للغاز المسال .

والسياسة التي تتبعها الدولة خاليا في انتاج الفاز الطبيعي ، هي أن يسد الفاز الطبيعي نحو ٣٠ % من احتياجات استهلاك الطاقة في البلاد خلال العشرين سنة القادمة وقد زادت الدولة من انتاج الحقول الحالية من و مليون متر مكعب يوميا الى ١٦ مليون ١٩٨٠ وعندما تتأكد الدراسات والأبحاث الحالية لحقول منطقة خليج أبوقير للغاز قد تمكيين الكميات المكتشفة الدولة من عملية أسالة الغاز في اسطوانات وتصديره الى النييارج والمعروف أن الدولة العربية الوحيدة التي تعمل ذلك هي الامارات العربية المتحدة .

# <u>تكرير البتــرول:</u>

أنشى أول معمل لتكرير البترول في مصر عام ١٩١٣ ، وجاء ذلك بعد سنة واحدة من انشاء مصغاة عبدان ١٩١٢ ، وكان اجمالي طاقة مصر التكريزية في عام ١٩٥٢ هي ٤ر٢ مليون طن تغطي نحو ٢٩ % من احتياجات البلاد ، وأنشى معمل آخر لتكسرير النغط في المكس غرب الاسكندرية عام ١٩٥٦ بطاقة ٢٥٠ ألف طن في السنه، وفي عام ١٩٦١ بلغت طاقة مصر التكريرية نحو ١ر٤ مليون طن تغطي نحو ٢٩ ٪ من احتياجات البسلاد البالغة آنذاك ٢ر٤ مليون طن ولكن بنهاية ١٩٦٢ بلغت الاحتياجات ٢ مليون طن .

and the control of th

وفي عام ١٩٦٧ قام الاسرائيليون بضرب مصفاة السويس والمعامل الملحقة بها وبدلك تبقى لمصر مصفاة واحدة رئيسية هي مصفاة المكس، وبعد ذلك قامت الدولة بنقل ما تبقى من معدات التكرير بالسويس الى مسطرد (شمال القاهرة) كذلك قامت ببنساء معمل جديد للتكرير في طنطا , لتغذية وسط الدلتا باحتياجاتها ثم بعد ذلك نقلست معدات أخرى الى المكس والقاهرة ، بعد توسعة المعملين ، وكانت القاهرة تستهلك نحسو مرع بن منتجات البترول ٢٥- ١٩٦٦ ، وانشىء معمل آخر بالعامرية جنسسوب غسرب الاسكندرية ، فأصبح بها معملان مقابل معمل القاهرة , بالاضافة طبعا لمعمل طنطسا ، وكانت طاقة التكرير الاجمالية في البلاد في عام ١٩٧٨ نحو هر١١ مليون طن نجسدها في عام ١٩٨١ وصلت ٢٠٧١ مليون طن ، وأنشىء معمل آخر للتكرير بأسيوط طاقته مليسوني طن ١٩٨٢ وملت ٢٠٧١ مليون طن ، وأنشىء معمل آخر للتكرير بأسيوط طاقته مليسوني

ومن الملاحظ بصفة عامة أن الاسكندرية وليست القاهرة هي التي ورثت مهام التكرير التي كانت تقوم بها السويس، ولاتزال مصر تستورد مشتقات البترول المكررة من الخارج لزيادة الاستهلاك عن الانتاج المحلى، وقد واجهت مصر مشكلة كبيرة في نقصل خامات البترول من خليج السويسالى الاسكندرية حيث معمل التكرير الوحيد في ذلك الوقت، وذلك خلال الفترة من ١٩٦٧ وحتى ١٩٧٥ فترة اغلاق قناة السويس، أما الآن فان الشحنات تصل بانتظام الى معامل الاسكندرية، وخاصة بعد اتمام خط الانابيب العالمي سوميد" "بين السويس وسيدي كرير غربي الاسكندرية ، وقد افتتح هذا الخط رسميا عام ٧٤ , حيث اشتركت في تمويله مجموعة شركات أوروبية بالاشتراك مع مصر وطاقة هذا الخط في نقل البترول هي ١٢٠ مليون طن سنويا ،

والاتجاه في مصر حاليا يسير نحو نقل كل المواد البترولية عن طريق شبكــة من الأنابيب الداخلية والناقلات الساحلية ، وذلك لشدة ارتفاع تكاليف النقل في الأولــى ولعدم وفرة صنادل ملائمة في الثانية ، والآنابيب هي الحل الامثل لحل المشكلة القائمة بين الانتاج والاستهلاك ،

<sup>(</sup>۱) جمال حمدان : شخصيدة مصدر الجزم الشالث مرجع سابق ص١٦٩ - ٩١٦

## " القطاع المالي والاقتصادي "

يتركز النشاط المالي والمصرفي في البنك المركزي المصري , والذي أنشى ولول مسرة في عام ١٩٦٠ ، وبعد ذلك بقليل (١٩٦١) تم تأميم كافة البنوك العاملة في مصسر ، حيث تركزت أنشطتها في خمس بنوك رئيسية تشرف عليها الدولة , بالاضافة طبعلا الى البنك المركزي المصري • وبناء على هذه التغيرات ، أصبحت الدولة مسئولة عن تمسويل النشاط الزراعي والتعاون وقروضه واستثماراته ، كذلك أنشى ما يسمى بالبنك الصناعي ، وثلاثة أنواع أخرى من بنوك التسليف • وكانت القرارات التي صدرت في يوليسو ١٩٦١ ، قد انتهت باغلاق بورصة العقود في كل من القاهرة والاسكندرية ،وكذلك أسمال القاهرة والاسكندرية ،وكذلك بورصة العقود في كل من القاهرة والاسكندرية ،وكذلك أسماليك المناسبة وكلام القاهرة والاسكندرية ،وكذلك أسماليكندرية ،وكذلك أسماليك المناسبة وكلام المناسبة وكلام القاهرة والاسكندرية ،وكذلك أسماليك المناسبة وكلام ال

ولكن منذ أواسط السبعينات بدأ عصر جديد في مصر من الناحية المالية والاقتصادية حيث انفتحت الابواب الاقتصادية في مصر على الداخل والخارج وأعطيت تصاريج جحدية لسلسلة من البنوك الاجنبية القديمة بمعاودة نشاطها في مصر ، كما أعطيت تصحاريخ أيضا لعدد آخر من البنوك الجديدة للعمل في مصر ، وقد بلغ عدد هذه البنوك الاجنبية وفروعها في مصر في عام ١٩٨١ نحو ١٢٠ بنكا ركزت نشاطها على التعامل في النقصد الأجنبي ، وعلى التحويلات الخارجية ، وتأمين عمليات الاستيراد التي نشطت بشكل كبير في الفترة ١٩٨٥ الى ١٩٨٢ الهديدة في الفترة ١٩٨٥ الى ١٩٨٢

ومنذ عام ١٩٨١ والدولة تضيق الخناق على هذه البنوك من أجل حماية رصيد مصر من النقد الأجنبي من أن يستنزف ، وتحول الى الخارج من خلال هذا النشاط المصرفي السني لم تحكم الدولة الرقابة على نشاطه • وصدرت في عام ١٩٨٤م قرارات لترشيد الاستيراد وقيدت عمليات تحويل النقد الاجنبي للاستيراد وقصرت عمليات التعامل في الاستيساد على بنوك الدولة • وعهدت الى البنك المركزي المصري بالاشراف على البنوك الأخصيرى في عمليات التمويل الخارجي وتحويل النقد •

<sup>(1)</sup> El-Khammash, Magdi M., "Economic Devleopment and Planning in Egypt", Praeger, New York, 1968.

ونتيجة لهذه السلسلة من الاجراء ات التصحيحية ، أضطر عدد غير قليل من هــده البنوك من اغلاق أبوابها والانصراف الى أنشطة أخرى ( في الداخل ) .

وفي مصر حاليا نحو ١٢٠ بنكا للتسليف التعاوني بأنواعها ٠ وهذه هي المصحدر الوحيد حاليا للاقراض والتمويل والاستثمار في الزراعة والتعاونيات وتنمية الثروة فحجي الريف (٢)

وأسندت الى البنك المركزي بعد ذلك عمليات التمويل والتحويلات الخارجية. وكل ما يتصل بسياسة النقد الاجنبي . لضبط عمليات الاستيراد وترشيدها خلال سنوات الخط\_\_\_ة (٢).

## التجارة الخارجية:

تباينت النسب العثوية السنوية لنصيب كل من الواردات والصادرات خلال السنوات من 1970 الى 1979 ، اذ بلغت ١٦ ٪ للصادرات ، ١٩ ٪ للواردات من اجمالي الناتج القسومي للبلاد ، والمعروف أن الصادرات ظلت أقل من الواردات منذ بداية الحرب العالمية الثانية ، غير أن الغرق بين الاثنين كان ضئيلا جدا في بادي الامر ، أما الغرق بينهما اليسوم فهو كبير جدا بكل المقاييس ،

ومعظم واردات مصر هي مواد خام أساسية كالقمح ، ولكن مع ذلك تشتري مصــر سلع أخرى كثيرة مثل الكيماويات ومنتجاتها ، والماكينات والمعدات الهندسية ومعـدات

<sup>(1)</sup> Waterburg, John, "The Egypt of Nasser and Sadat: The Political
Economy of Two Regimes", Princeton University
Press, Princeton, 1983.

<sup>(</sup>٢) النشرات الدورية للبنك المركزي المصري،

<sup>(</sup>٣) لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، السياسة النقدية والائتمانية ، مجلس الشورى المطابع الاميرية ، القاهرة ١٩٨٤ ، صγ

النقل والبناء , وسيل هائل من السلع الكمالية في الغترة الاخيرة والنسبة بين المواد الغذائية وبقية المواد هي على النحو التالي ربع الواردات مسسواد غذائيه وثلاثة أرباعها من مواد ومعدات أخرى وسلع استهلاكية متنوعة وقد آلت كل حركة التجارة الغارجية في الاستيراد والتصدير الى شركات القطاع العام , والقطاع الحكومي لغترة , احتكرت فيها هذا النشاط و ثم أعيد فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص مع استثناء بعض السلع التي ظلت شركات القطاع الحكومي والعام تحتكر التجارة بها و

والقطاع العام له مشكلات خاصة بنشأته والدور الذي يقوم به في النشاط الاقتصادي المصري وكذلك التعديلات العطلوب ادخالها عليه لتصحيح مساره وكالله السلمين أما السلمين المعظمها تقليدية كالقطن الذي لا برال له دور واضح في حركة الصادرات والنقد الاجنبي بنظرا لتفوق القطن العصري طويل التيلة عن أنواع الأقطان العالمية الأخرى و وكان القطن المصري حتى وقت قريب هو المصدر الرئيسي ( أن لم يكن الوحيد ) للنقد الأجنبي الى جانب السياحة والقناه التي تذبذبت مواردها و أما حاليا فان شريحة النقد الأجنبي التي يأتي بها القطن متواضعة للغاية , حيث انكمشت بدرجة كبيرة بالنسبة لمصادر أخرى جديدة للنقد الأجنبي كالنفط ومحاصيل زراعيه أخرى وقد قفز النفط الى مقدمة القطللال المنتفا في القيمات الراعة كالنفر والفاكلية والأرز , وان كانت لا تعادل النفط في القيمات الاجمالية للصادرات و بعبارة أخرى فان احتكار القطن لحصيلة النقد الأجنبي فلي

<sup>(</sup>۱) لجنة الشئون المالية والاقتصادية بعجلس الشوري تقرير اللجنة عن القطاع العلمام المطابع الاميرية القاهرة ، ١٩٨٢ ، ص ٣ ، ٤

<sup>(2)</sup> Rodney, J.A.W., "Egypt's Export & Diversification:

Benefits and Constraints", The Developing

Economies, Vol. XXII, March, 1984, No. 1,PP.86-101.

<sup>(3)</sup> Lavy V., "The Economic Embargo of Egypt by the Arab States: Myth and Reality", The Middle East Journal, Vol. 38, No.3, Summer 1984, PP. 419-432.

مصر أصبحت مسألة تاريخية نضيف الى ذلك محاصيل تصديرية أخرى كالبصل والثوم وغيرها •

كما تصدر مصر التي جانب النفط والمنتجات الزراعية ، ومنتجات كيمــــاوية ، وبتروكيماوية وفوسفات ومواد أخرى (١) • ولكن المواد المصنعة لا تزال قليلة نسبيا ، وخصوصا وأن المنافسة التي تواجهها قوية في الداخل والفارج •

#### القطام الخاص:

يعتمد اقتصاد البلاد بصفة رئيسية حسب دستور ١٩٧١ على مجموعة من الأســــس الاشتراكية التي تعطي مؤسسات الحكومة والقطاع العام الحق الأكبر في التجارة والمــــال وتسيير العمليات الاقتصادية في البلاد ، وقد ظل هذا سائدا ومنذ فترة ، وخاصة منسذ عام ١٩٦١ عندما تم تأميم الصناعات والبنوك والمال وكل أدوات النشاط الانتــاجي فـي الصناعة والزراعة ( في حدود معينة ) ، وشركات النقل والمواصلات ، وتجارة القطــــن وقطاعات اقتصادية متنوعة ( )

وبالتدريج أحس القطاع الناص بأن الدائرة تضيق حوله ، حتى أقفل الطريق أملامه تماما اذ أصبح من المستحيل ان يقوم القطاع الخاص باي ممارسة للنشاط المالي أو السجاري أو الصناعي خلال الفترة من ١٩٦١ وحتى ١٩٧١. وبعد ذلك بدأت بعض المجالات تنفتح تدريجيا أمام القطاع الخاص • حيث تركت بعض الثغرات أمام نشاط القطاع الخلاص في الزراعة ، والتصدير ، بالرغم من الحد الأقصى للكسب للفرد والمعلن رسميا بواقع ٤٨٠٠ جنيسه في السنه والحد الأقصى المعلن أيضا في الملكية الزراعية بواقع ٥٠ فدان للفرد ،

<sup>(1)</sup> Wilson, Boney J.A., "Egypt's Export Diversification: Benefits and Constrints, Op. Cit. PP. 86-101.

<sup>(2)</sup> O'Brien, Patrick Karl, "The Revolution in Egypt's Economic System: from private interprisse to Socialism 1962-65, London, Oxford Univ. Press, 1966, PP. 5-19.

والطريقة التي سارت عليها الأمور منذ أواسط السبعينات وحتى الآن تشير الى أن القطاع الخاص قد استعاد مكانته القديمة ودعمها بقوة في كل أوجه النشاط الاقصتادي في البلاد ، حيث أفسحت أمامه مجالات الاستثمار في الزراعة والصناعة والتجارة والمسال والبنوك والانشاء ات والمقاولات ، وأصبح من العبث فعلا الكلام بصورة جدية عن الركائسو الاشتراكية التي نص عليها دستور ١٩٧١ ، حيث بات الباب مفتوحا على الغارب أمام كل أنواع استثمارات القطاع الخاص وأحجامه بدون قيود ولا حتى سقف اقتصادي معين ،وفي المقابل بدأت شركات القطاع العام تحقق خسارة منتظمة ومتزايدة ، وليس أبسلط من اشارات رسمية الى تصفية بعض شركات القطاع العام التى تخسر بصفة دائمة ، أي بيعها كليا أو جزئيا للقطاع الخاص ،

وعلى العموم فقد تميزت الفترة من ١٩٧٥ الى ١٩٨٥ في مصر بأنها فتحصت مجالا واسعا أمام القطاع الخاص والاقتصاد الحر , والاستثمارات الرأسمالية , وقد زحفت هصده بمؤثراتها على مؤسسات القطاع العام , فأجبرت القطاع العام على استحداث طرق جحديدة في الادارة والنشاط الاقتصادي للمنافسة .

# دور الدولية والقطام العبام في شوجيه اقتصاد البلاد :

في الوقت الذي انكمشفيه نشاط القطاع الخاصبل وتوارئ تماما في فتمسسرة الستينات ، زاد في المقابل دور القطاع العام ومؤسساته ، بزيادة نفوذها ودعم الدولة لها ، وقصر أوجه النشاط الاقتصادي عليها ، خصوصا بعد يوليو ١٩٦١ عندما أصبحب جميع المؤسسات الانتاجية في البلاد خاضعة لاشراف الدولة ، فالدولة هي التي تحدد أسعار السلع ، وتحدد السلع التي تدعمها ، وهي التي توجه السياسة الزراعية والصناعية وتحتكر نشاط التجارة الغارجية ،

وهناك سلع كثيرة ظلت الدولة تبيعها بالسعر الاجتماعي وليسبالسعر الاقتصادي ، حيث تدفع الغزانة الفرق بين السعرين • لتحقيق أهداف اجتماعية وسياسية معينسة • وهي القضية المشهورة اقتصاديا وسياسيا "بقضية الدعم "• والتي تشمل الغبز والغاز ومواد تموينية كثيرة ، وسلعا أخرى حيوية بالنسبة للانتاج الزراعي ونشاط البناء والاسكان •

والفرق بين السعر الاجتماعي والسعر الاقتصادي أوجد مايسمى " بالسوق السوداء"، فالسعر الاجتماعي مقصود به التيسير على المستهلكين ، بينما في معظم الحالات تستفيد به طبقة من المستغلين الذين يحرصون على أن يذهب هذا الفرق الى جيوبهم ،

كما أن الدولة في المرحلة العشار اليها هي المالكة الوحيدة لأداوات الانتحصاج • وليس أدل على ذلك من أن كل القروض التي مضحتها البنوك والقنوات المالية المختلفة في الفترة من ١٩٦٤ الى ١٩٧٠ ذهبت كلها للقطاع العام (١)

#### خطط التنمية الاقتصادية :

عرفت مصر مجموعة من الخطط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية , بدأت الدولة في تنفيذها منذ عام ١٩٦٠ وحتى الآن , بعضها كان لتفرة خمس سنوات , وخطط أخصرى قصيرة لسنوات انتقالية وخطط أخرى لا تحتوي على برامج تنفيذية ولكن على سياسات عامة , وتتعامل مع التنمية يوما بيوم ، وهذا الفتاوت الكبير بين برامج التنميدة يرجع الى الظروف السياسية والعسكرية الخاصة بالبلاد ، والتي أوقفت عمليات التنمية لفترة من الزمن ،

# الخطة الخمسية الأولى:

قامت الدولة في عام ١٩٦٠ بعمل خطة للتنمية الاقتصادية غطت الفترة بين ١٩٦٠ ، ١٩٦٥ ، وتضمنت استثمارات رأسمالية ، وصلت الى ١٥١٣ مليون جنيه مصري ٠ وكانت هي الخطة الخمسية الأولى لمصر ، وحققت في نهايتها معدلا سنويا للنمو مقداره ٧ ٪ فـي السنه بالرغم من أن استثماراتها لم توزع توزيعا جغرافيا جيدا ٠ وكانت هنــــاك

<sup>(1)</sup> Hansen, B. "Economic Development in Egypt", in Charles A. Cooper & Sidney S. Alexander (eds). "Economic Development and Population Growth in the Middle East", New York: American ElSevier Publishing Co. 1972, P. 76.

قطاعات أكثر حظا من غيرها ، وأهم ما يعيز هذه الغطة أن العجز في العيزان التجاري (١) كان سيئا في تلك السنوات .

# الخطة الشائيسة :

وقد قامت الدولة برصد مبلغ مماثل لذلك الذي استهلكته الغطة الغمسية الأولىي التنمية (١١٥٣ مليون جنيه مصري) , وذلك للانفاق على خطة التنمية الاقتصادية الثانية لتغطي الفترة من ١٩٦٥ الى ١٩٦٠ ولكن أحداث يونيو ١٩٦٧ المؤسفه , والظروف الغياصة التي مرت بها البلاد بعد ذلك أخلت اخلالا جسيما ببرامج التنمية لهذه الفترة (٢) وهي فترة لم يتم فيها عمليا انجازأي شيء في اتجاه التنمية الاقتصادية حيث كانت فترة " اجهاض كبرى " وجهت الدولة كل امكانياتها الاقتصادية والبشرية للصمود ومواجها الاستنزاف وبالرغم من ذلك تم فيها تنفيذ مشروعات متفرقة هنا وهناك , أغلبها في اصلاح المرافق الحيوية , ولتسيير عجلة البلاد يوما بيوم تقريبا ، وعلى الرغم من ذلك لايزال يشار الى تلك الفترة على أنها الغطة الغمسية الثانية .

## الغطة الثالثة :

أما الغشرة ما بين ١٩٧٠ ، ١٩٧٥ ، فكانت شرصد المبالغ المخصصة لتنفيذ برامسج الخطة سنة بسنه مع الموازنة العامه • اذ لم يكن بالغزانة في عام ١٩٧٠ ما يمكن أن شخصه الدولة جانبا من أموال لمشروع خمسي للتنمية الاقتصادية •

<sup>(1)</sup> Amin, Galal, "The Egyptian Economy and the Revolution", in P.J.

Vatikiotis (ed) "Egypt since the Revolution",

Praeger Publishing, New York, 1966, P. 46.

<sup>(2)</sup> Kanousky, Eliahu, "The Impact of the Six-day War: Israel, the Occupied Territories, Egypt and Jordan", New York, Praeger Publishers, 1970, PP. 307.

#### الخطة الخمسية الحالية ١٩٨٣/٨٢ - ١٩٨٧/٧٦:

بعد الخطة الثالثة توالت الأحداث السياسية والاقتصادية ، وواجهت الدولة ظللوفا جديدة هي " ما بعد ١٩٧٣ " وأعدت الدولة عددا من الخطط القصيرة المدى لازالة معوقات التنمية ، ولاصلاح الدمار الذي ألحقته العرب بمصر ، ومواجهة مشكلات جديدة تسمى "مشكلات ما بعد العرب " في مدن القناة وفي شبكة الطرق ، وفي الاسكان والصناعة ، غيرها ، حتى وصلت الى الخطة الغمسية المعمول بها حاليا ١٩٨٣/٨٢ ، ١٩٨٧/٨٦ ، ١٩٨٧/٨٦ ،

وعموما فان الفترة من ١٩٦٠ الى ١٩٧٢ , كانت فترة لم يتمكن فيها الاقتصاد المصري من استيعاب برامج التنمية بنجاح , لبعض الظروف الاقتصادية والادارية وسلوء التدريب , ونقص التقنيات الحديثة ، كذلك للظروف العسكرية سابقة الذكر وكانت خطللة التنمية الأولى طموحة أكثر مما ينبغي ، حيث هدفت الى مضاعفة الدخل القومي في عشلر سنوات ، ولكنها عجزت عن تحقيق ذلك ، ولذا جاءت الخطة الثانية في سبع سنوات وليس خمسه (٢)

وبالرغم من ذلك لم تحقق الغطة الثانية أية انجازات للأسباب سابقة الذكر ومن الحبر الأخطار التي واجهتها مصر في تلك الفترة هروب الاستثمارات ورؤوس الاملوال وانكماش القطاع الخاص، والنقص الشديد في النقد الأجنبي ، الأمر الذي اضطرت الدولية معه الى الاعتماد على القروض والتمويل الخارجي ، مثل البنك الدولي للانشاء والتعميس ، وبرامج التنمية الدولية ومؤسساتها ، وقروض أخرى لدعم النفقات العسكرية ، وقلد زاد هذا الاتجاه من مديونية الدولة ، وكذلك زاد هذا من نفقات خدمة الدين (٣)

<sup>(</sup>۱) لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري تقرير عن ميزانية المدفـــاعات المصري ١٩٥٢ - ١٩٨٣/٨٢ • مجلس الضوري المطابع الاميرية القاهرة ١٩٨٤ ص٣-٧

<sup>(2)</sup> Eliyahu Kanovsky, Op. Cit. P. 306.

<sup>(3)</sup> Nazem Abdalla, "Egypt's absorptive capacity during: 1960-72,
International Journal for Middle Eastern Studies,
Vol. 16, No. 2, May 1984, PP. 177-198.

هذه كانت الورطة الكبرى التي فتحت الباب على مصراعيه أمام السياسة الجديدة للاقتصاد المفتوح أو ما يسمى بسياسة الباب المفتوح " The Open Door Economy "٠

وبالرغم من السلبيات الاقتصادية الكثيرة لسياسة الباب المفتوح الاقتصصادية والطريقة التي تم بها اطلاق هذه السياسة , حيث كانت انفتاحا على الاستهلاك وليس على الانتاج • وبالرغم من الخلل الاقتصادي الذي ألحقته بالبلاد • فان مصر لم تصل بعصد الى نقطة اللاعودة في الاصلاح الاقتصادي • فلا تزال هناك أوجه ايجابية وجوانب للاصلاح عند توفر الظروف والمبادرة الفعلية به •

ومن الحلول المقشرحة لكي يرشقي الاقتصاد المصري:

- (1) توفر الأشخاص المدربين ذوي الكفاءة في المستوى الاداري والفني ٠
- (٢) توفر الهنية الاساسية " Infrastructure " الملائمة ٠
- (٣) توفر العوامل السياسية المشجعة + وكذلك العوامل الثقافية والتأسيسية المناسبة
   للنمو +
  - (٤) توفر المشروعات الاستثمارية الانتاجية الجيدة ٠
- (٥) توفر المدخرات المحلية , والوفورات العناسبة من النقد الاجنبي وتصحيح مسار الاقتصاد وترشيد الاستهلاك ورقابة الدولة لذلك
  - (٦) التوازن بين الصادرات واواردات ٠
  - (٧) اصلاح معدلات الصرف في النقد الأجنبي لصالح الجنيه المصري٠
  - (٨) توفر الوقت الكافي لتوظيف رؤوس الأموال في الاستثمارات الانتاجية ٠

## النظم الغر البيسة :

تنخفض بطبيعة الحال عائدات الدولة من الضرائب بقدر اختلال النظم الضرائبية ، سواء في ضرائب السلع الواردة أو ضرائب شرائح الكسب العادي أو الرأسمالي • وقد ظلل النظام الضرائبي في مصر يركز على شريحة ضرائب الأطيان والعقارات • حتى أصبحست من كثرة عجزها لا تتناسب مطلقا مع حجم النشاط الاقتصادي والتصرفات الرأسمالية في البلاد • أما بالنسبة لفرائب الأطيان ، فقد أعدت مصر نفسها منذ أقدم العصور ، وهيأت نظملا

لادارة الزراعة والري في البلاد ، وتحصيل الضرائب عليها • والملكيات الزراعيسية بل والحيازات الزراعية حاليا مغتتة بشكل كبير ، الأمر الذي يجعل الأموال الأميرية التي يجمعها الصرافون في الريف المصري ، تعتبر شيئا ضئيلا جدا بالنسبة للمحملة الأخرى التي يجمعها لبنك التسليف وللجمعية التعاونية الزراعية ومقاومة الآفات • وضرائب محليسة أخرى يفرضها كل محافظ لمشروعات محلية •

والقطاع الثاني الذي يركز عليه النظام الضرائبي هو قطاع الموظفين . حيث تخصم الضرائب بطريقة جزافية على المبالغ التي يتحصل عليها الموظفون أما الرواتب فشيرائح الضرائب لها محدودة . وكلها تخصم من المنبع ، وقد ظل هؤلاء مصدرا أساسيا لتغذيبة الضرائب لها محدودة . وكلها تخصم من المنبع ، وقد ظل هؤلاء مصدرا أساسيا لتغذيبة الغزانية بعد القطن وضرائب الأطيان ، ولكن هذه النظم ربما كانت ملائمة للنصف الأول من هذا القرن ، أو في أحسن التقديرات حتى الستينات ، أما الآن فالأنشطة الاقتصيادية متنوعة ، وهناك قطاعات طارئة على المجتمع المصري ، في مجال المال والتجسيلية والمقاولات والبناء والتشييد ، تحقق هذه الانشطة آلاف العلايين من الجنيهات من الأربساح التي لا يدفع أصحابها عنها ضرائب للدولة ، دون أن يكون للدولة سبيل الى تحصيلها أو تقديرها تقديرا صحيحا . ومع تزايد وتنوع هذه الأنشطة وانتشارها بل وشيسوعها أصبح النظام الضرائبي عاجزا عن تحصيل نصيب الغزانة من الارباح الرأسمالية الكبيسرة أصبح النفراد فرص جمعها دون رقابة ، وفس نفس الوقت تزيد الدوليسية من تضييق الغناق على طبقة الموظفين الحكوميين والفلادين ، لانهم عمليا تحت قبضتهسسا بالرغم من أن ارباحهم أوقل دخولهم لاتتناسب حالهامع المتطلبات الأساسية للحياة ،

ولذا فان النظام الضرائبي في مصر بحاجة الى اعادة نظر جذرية ، وكذلـــك الى هيكل جديد وشرائح جديده وفئات جديدة ، واذا كانت حصيلة الدولة حاليا من اجمـالي النشاط المالي والتجاري تقف عند الخمس ، فهي في الواقع ينبغي أن تحصل على نصف هــذه الحصيلة لتتمكن من تأمين الخدمات والمرافق والوظائف السيادية ،

# ملخص لتطور النشاط الاقتصادي :

تركزت الجهود في السبعينات على الاصلاح الاقتصادي للبلاد , وكان الهدف الاساسي هو اصلاح الخلل الجسيم الذي أصاب اقتصاد البلاد نتيجة لعملية الاجهاض العسك والاستنزاف الاقتصادي في الفترة من ١٩٦٧ الى ١٩٧٣ والتي زادت نتيجة لها أعباء الدفاع ونفقاته , في ظل ظروف نقص التمويل الكافي لعمليات التنمية الاقتصادية (١) على الدولة أيضا أن تواجه بشجاعة تيار هجرة سكان مدن القناه , أو " النزوح الكبير" وهو الخروج الكبير لسكان مدن قناة السويس الثلاثة , الى القاهرة وعواصم الاقاليم بل وقرى الدلتا المصرية ، نتيجة استمر ار اسرائيل في قصف هذه المدن بمدفعيتها البعيل الدوق بالمدى ، وغاراتها التي لم تنقطع ، كذلك واجهت الدولة مسئولية التدمير الجسيم السذي لحق بالمنشآت الصناعية والاقتصادية والحيوية ، مثل مصفاة السويس ومعاملها , ومصمع للحديد في " أبوزعبل " قرب القاهرة , والمجمع الصناعي بالسويس ، بل ومنشآت تعليميمة في قلب الدلتا ، نتيجة لذلك هبط معدل النمو الاقتصادي عن معدل النمو في الفتليمية السابقة (٧ ٪) ليقف عند ٢ ٪ فقط ،

وظهر واضحا مما سبق أنه لكي تفرج مصر من أزمتها الاقتصادية ، وتتمكن من سد العجز المتزايد في ميزان المدفوعات ، فانه يتعين عليها تدبير موارد خارجيلله لسد هذا العجز ، ولمواجهة التوسع في الانفاق العسكري • وهذا ما لم تتمكن مصلر من تحقيقه •

وكان ضروريا أيضا أن تتجه مصر الى الاصلاح الاقتصادي بطريقة جوهـــرية • عن طريق استعادة الصناعة المصرية لمكانتها في المنطقة العربية • وكذلك تكثيف نشــاط الاستثمارات النفطية ، واعادة فتح قناة السويس وتنمية الصادرات بصفة عـــاهة ومن النفط بصفة خاصة • كذلك استعادة نشاطها القديم في تصفية وتكرير النفط ، لســـد الاحتياجات المتزايدة منه محليا • كذلك البحث عن مصادر أخرى للطاقة ، للتخفيــف عن

<sup>(1)</sup> Robert, M. "The Egyptian Economy 1952-72",
Oxford Univ. Press, 1974, PP. 154-75.

البترول ولاطالة العمر الافتراضي للاحتياطي الاستراتيجي منه ، والاتجاه الى الطاقة النووية والاستفادة القصوى من الطاقة الكهربائية الحالية وترشيد استهلاكها ، وتوجيههـــا الى الاسخدامات الانتاجية ، وأيضا ضبط معدلات النمو السكاني ، والتي كانت تسيـــر باعتدال حتى عام ١٩٧٣ ، والتي انقلبت بعدها أوقل انفلتت ، والملاحظ أن جميــــع الدلائل الديموغرافية ودراساتها تشير الى أن المشكلة السكانية سوف تستمر لفترة طويلة في مصر وأنها سوف تظل تنعكس بشدة على برامج التنمية الاقتصادية لتفسد ماتصلحه البرامج التنموية ، وأن ضغوطا على الغذاء من جراء الزيادة السكانية سوف تزيـــد حدتها في المستقبل ، وأن سكان مصر في نهاية القرن العالي لن يقلوا بحال من الاحوال عن السبعين مليونا ، في أكثر التقديرات تفاؤلا ،

# النقيل والمو اصلات:

قام نهر النيل منذ أقدم العصور بوظيفة الشريان الحيوي للنقل فوق صفحصة مائه الصافية ، ليربط بين أجزاء البلاد في الشمال والجنوب ، ويوحد أواصر الوطن الواحصد و فظلت السفن الشراعية وقوارب النقل النهري تستخدم هذا الشريان منذ القدم ، مستفيصدة من انحدار الماء تدريجيا من الجنهب الى الشمال وكذلك من الرياح الشمالية والشمصصالية الغربية التي تهب على البلاد طول السنه ، وتساعد على الملاحة الشراعية الرخيصة ، وقصد أغنى هذا النهر " حتى الرومان " عن عادتهم التقليدية في الاهتمام ببناء الطحصورق

<sup>(1)</sup> Business International S.A., Geneva, Research Report:

Egypt: Business Gateway to the Middle East, B.I.S.A.C. 1976.

B.I. Round Table, held in Cairo, Dec. 1976.

<sup>(2)</sup> Report of the National Bank of Egypt" "The 1982-83 Economic and Social Development Plan", The National Bank of Egypt, Economic Bulletin, Vol. 35, No.3, 1982, PP.145-163.

الرومانية التي أنشأوها في كل ربوع امبراطوريتهم • وعوضا عن ذلك استخصصحدموا " الطريصق المصرية " نهر النيل • الذي تتدفق مياهه بسلاسة طول العام •

ومع ذلك فان مصر تتمتع حاليا بشبكة حديثة من طرق النقل والمواصلات تغطي كالا من الوادي والدلتا ، موزعة في ربوع البلاد جنبا الى جنب مع النهر وقنوات الري الكبرى كالرياح المنوفي والتوفيقي والبحيري والابراهيمية وترعة الاسماعيلية والنوباللية وغيرها ،

وتصل أطوال الطرق البرية في مصر الى نحو ٢٩,٢٩٠ ميل ( ٢٠٠٠ر؟ كم ) ٢٠ % منها مرصوفة ( ٢٠٠٠ره ميل أو ٢٥١٠ كم ) ٠ وهي قوام شبكة الطرق الرئيسية التي تربط بين المدن الكبرى في الوادي والدلتا ٠ والمتمثلة في الخطوط الرئيسية في الدلتا ، وخصصا الصعيد ، وخط الساحل الشمالي ، خط سينا ٤ ٠ الشمالي والاوسط ٠ وخط السويس والبحر الاحمصر حتى مرسى علم ٠ وخط الواحات الخارجه والداخلة وخط الواحات البحرية والفيوم والطريسيق السريع للقاهرة الاسكندرية الزراعي الصحراوي ٠

وأربعة أخماس الطرق في مصر طرقا ترابية (زراعية غير مرصوفة) مؤسسة من كتل من التراب والطين ، تتأثر بسرعة بالعوامل الجوية والمطر في الشتاء ، وأحيانا تغليق لعدة أيام • والطرق السريعة تقتصر فقط على طريق القاهرة \_ الاسكن الدرية الزراعي والصحراوي • وطريق القاهرة الاسماعيلية • وفيما عدا ذلك فالطرق المرصوفة الأخرى طرق من الدرجة الشانية والثالثة •

#### السيكك الحديدية

وتبلغ أطوال السكك الحديدية في مصر نحو ٢٦٠٠ ميل أو ٢٦٠٠كم وهي حسب النظام المتري المعمول به عالميا ، بالاضافة الى عشرات الغطوط الفرعية الضيقة التي تخصصدم المناطق الريفية في الدلتا ومصر الوسطى ، وقد قامت " سكك حديد الدلتا" كما كانست تسمى بوظيفة حيوية بالرغم من امكانياتها المتواضعة ولكنها غطت مرحلة تاريخيسة كانت فيها وسيلة الانتقال الوحيدة لجهات كثيرة ، وقد أغلقت معظم هذه الغطوط بعد

تطور النقل السريع بالسيارات والحافلات مؤخرا .

ومصر من البلاد القليلة في العالم ، التي عرفت النقل بالسكك الحديدية في وقصصه مبكر و وان كان الهدف الأصلي من تغطية مصر بشبكة من السكك الحديدية هو لخصصده الامبراطورية البريطانية وتسهيل النقل السريع في منطقة قناة السويس الاستراتيجيسة ووصل الاسكندرية بخليج السويس ومن أجل تثبيت أقدامها في مصر و الا أن هصده الشبكة لا تزال حتى الآن العصب الحيوي لنقل الركاب في مصر بلا منازع و على الأقل بيدن القاهرة والاسكندرية وبين مدن الدلتا و وعلى طول خط الصعيد حتى أسوان والسد العالي وهناك خط فرعي يصل الوادي باقليم الغيوم ـ وخط فرعي الى السويس و آخر يصصدل الاسكندرية بمطروح ، بالاضافة الى خط القاهرة العريش الذي دمرته حرب يونيسو و ١٩٦٧ ،

#### المسلاحة المائيسة:

قناة السويسهي أهم طريق ملادي في مصر ( وفي العالم طبعا ) ولها صيت ذائسع في التاريخ السياسي والاقتصادي والتجاري والعسكري والاستراتيجي أيضا ، وكان لها دور همام في توجيه أحداث السياسة العليا في مصر الحديثة ، وقد كسرت أحداث يونيو ١٩٦٧ عصر قناة السويسالذهبي ، الذي لن يعود ، بعد انصراف غالبية ركاب البحر الى الطائرات المتطورة السريعة ، كما اغلقت القناة قسرا بين ١٩٦٧ وحتى ١٩٧٥ ، لسنوات ثمانية طويلة ، وعندما أعيد افتتاحها للملاحة من جديد ، استغرقت بعض الوقت لكي تستعيد المكانة القديمة في النقل البحري للبضائع والنفط ، ولكن أبدا لن يعود مجد نقل الركاب العملاقية القديم عبر القديم " طريق الشرق واستراليا " الذي انصرفت عنه بواخر الركاب العملاقية الى خط الاطلنطي ،

وبعد افتتاح القناة نمت توسعتها وتعميق قاعها ، وعمل تفريعة جديدة في القطاع الشمالي منها ـ لكي تسمح بمرور قافلتين في اتجاهين في وقت واحد ـ وللقناة دور واضح وبارز في الاقتصاد المصري لم يزل ، اذ تدر على البلاد عائدا من النقلل الأجنبي يصل الى مليار دولار سنويا ، ولو أن هناك مقولة تدعي بأن حصيلة مصلر من

قناة السويس تذهب في خدمة الدين والرد على ذلك أنه على الاقل أن لدى مصر مصدر تسد به دين الدين وتمنع اتساع فجوته ٠

أما العلاجة في النيل وفروعه , فان أطوال الاجزاء الصالحة للملاحة في النهسسسر وقنوات الري في مصر تصل الى نحو ٣٣٠٠كم , نصف هذه الاطوال في النيل نفسه في الصعيد والدلتا , والباقي في قنوات الري الكبرى المشار اليها سابقا ، وهذه لا تزال تستخدمها أساطيل المراكب الشراعية وبعض الصنادل البخارية المحملة بالبضائع , قاطعة مياه النهر وفروعه من الشمال الى الجنوب ،

وبالرغم من معوقات النقل المائي في مصر ، مثل انتشار سلسلة من الجســـور والأهوسة ، والجدول الزمني المعقد ، لفتح بوابات هذه الجسور أمام الملاحة وعدم وجود موانئ ملائمة ، بالرغم من ذلك كله ، فان نشاط النقل النهري في مصر تزيد أهميته ، لرخص تكلفته ، ولاشتداد الفغط على الطرق البرية في النقل وارتفاع تكلفتها ، خصوصا وأن هناك مواد معينة يناسبها النقل النهري مثل مواد البناء ، والمعدات المعدنيــة والآلات والحبوب والغلال بصفة عامة ، ومواد أعلاف الماشية ، والسلع الاخرى التي تحتمــل عنصر الوقت في النقل ،

وتفكر الجهات المعنية ببحوث النقل في مصر حاليا في تنشيط النقل النهسسري ، واستعادة عصره الذهبي القديم ، وانشاء سلسلة من الموانى النهرية المناسبة ، ولكسن الغطر الوحيد الذي يهدد هذا الاتجاه ، هو خطر تلوث مياه النهر التي لم تعد تحتمل أعباء اضافية للتلوث ، خصوصا وأن أي تنشيط للنقل النهري في المستقبل سيكون بالضرورة في صورة الصنادل والقطع البحرية البخارية أو التي تعمل بالسولار ، وأن مخلفات هسده المواد تقلق الجهات المعنية بصورتها المتواضعة الحالية ، فما بالك اذاهي تطورت وزادت أعداد القطع والحركة ، ولاتزال المسألة محل بحث حتى الآن ،

#### النقيال الجوي :

لمصر مكانة رائدة في ميدان النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط و أسطسولها الجوي بالرغم من تواضعه النسبي حاليا ، كان من أسبق الأساطيل الجوية في المنطقسة وكذلك طيرت مصر منذ وقت ولاتزال ـ رحلات منتظمة الى معظم المدن الاوروبية والعـــالم الجديد والشرق الاقصى وأفريقيا و الى جانب الرحلات المكثفة التي تخدم بين القـــاهرة وعواصم البلدان العربية والاسلامية الشقيقة ويخدم مطار القاهرة الدولي حاليا مئسات الرحلات الجوية قدوما واقلاعا وقد تطور بسرعة كبيرة من مطار الماظه القـــديم في الخمسينات ، الى مطار عملاق دو حركة دائبة لا تقف و ونشاط مستمر في نقـــل الركاب والبضائع و

ومطار القاهرة الجديد الذي أفتتح مبناه في عام ١٩٦٥ ، وتمت له توسعـــات متتالية ، حيث انشئت مجموعة من صالات السفر الجديدة ، وعدد جديد من المدارج ، توسع الى أربعة أمثال حجمه في عام ١٩٦٥ ومع ذلك ، لا تزال الدولة تفكر جديا في بنناء مطار عملاق جديد يخفف الفغط المتزايد على مطار القاهرة الدولي الحالي ،

وهناك عدد آخر من العطارات الأخرى في الاسكندرية ومرسى مطروح والعريــــــث وبورسعيد والمنيا والخارجه والفردقه والأقص وأسوان ، وكلها صالحة لاستقبال المسلاحة الجوية ، ولكنها حاليا تخدم الرحلات الداخلية فقط ، وبعض الرحلات الدولية التي توجـــه الى الاسكندرية تباعا ، والأقص أحيانا ،

## المو ائيءُ المصرية :

عرفت مصر الموانى البحرية منذ أقدم العصور ، فكانت لمصر تطلعات خارجية في التاريخ القديم ، كما أن موانيها على البحر المتوسط انتعشت بصفة خاصـــة أيـام الامبراطورية اليونانية والرومانية ، وكانت الاسكندرية الثغر الكبير لمصر عاصمـــة لمصر أيام الاسكندر ، ونشطت موانى أخرى في العصر العربي الاسلامي ، مثل دميـــاط ورشيد ، وهناك موانى الدجيج على البحر الاحمر ، وكانت محطات لابحـار الحجــاح

واستقبالهم عند عودتهم مثل القصير ومرسى علم وسفاجه وغيرها • فضلا عن أثر قنـاة السويس وموانى القناة الشهيرة •

وبالرغم من طول السواحل المصرية وامتدادها الكبير على البحر المتوسط والبحسوال الأحمر وقناة السويس ، الا أن عدد الموانى المصرية يعتبر قليلا بالنسبة الأطلب الموانى الموا

أما الموانى الرئيسية حاليا فهي الاسكندرية والسويس وبورسعيد على التسوالي ٠٠ وهذه تتعامل مع أربعة أخماس الصادرات والواردات الكلية للبلاد ٠ كما أنها هــــي الموانى الأساسية التي يقصدها الركاب في السفر أو القدوم فضلا عن أن لها مرافـــي طبيعية جيدة ٠ وأكبرها طبعا مينا الاسكندرية الذي يحظى بامكانيات هائلـــة في معدات الشحن والتفريغ والآليات وفي عدد الارصفة (٨٤ رصيفا) ٠ كما أن خدمات المينا متقدمة بدرجة كبيرة بالمستوى العالمي ومستودعات المينا كثيرة ومترامية عبر أحيا شاسعة من المدينة ٠ وحصل المينا على مستودعات جديدة وأراض لتخزين البضــاعع في منطقة العامرية لتخفيف الفعط عن المينا ولزيادة كفاءة سحب البضاع ولسرعة معـدلات التفسيح بالنسبة للسفن ، ولتوفير الفرامات التي تدفعها الدولة ( المستورد الاكبر ) في صورة غرامات تأخير ، لعدم تمكن السفن من دخول المينا بسبب عدم وجود أرصفـــــة

أما مينائي السويس وبورسعيد , فتأتي أهميتهما في أنهما يمسكان ببوابات قناة السويس الجنوبية والشمالية ، في الماضي كان ميناء بورسعيد ذا أهمية أكبر ,أما حاليا فان لميناء السويس الأهمية الأكبر، بعد النمو الزائد في حركة الركاب والشحن من والى ميناء السويس ، باعتباره المحطة المثلى لمصر على البحر الأحمر والتي تخدم السفيليل والتجارة بين موانىء البحر الأحمر الأخرى ومصر ، وبصفة خاصة موانىء المملكة العربية السعودية ، التى زاد حجم التعامل معها في العقد الأخير بشكل كبير ،

وهناك مجموعة أخرى من الموانى المصرية الشانوية • مثل مينا الفسردقة وهو

مينا الغردقه ـ وسغاجه ( الغوسفات والالمونيوم ) ، وكذلك مينا القصير ( محطـــة الحجاج القديمة ) ، ومؤخرا مينا نويبع الذي يخدم الملاحة المصرية والعابرة ، القادمة من الأردن والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية عبر الاردن ومينا العقبة ، ومنها عبر الطريق في سينا الى القاهرة ،

وهناك اتجاه في الوقت الحاضر الى اعادة تنشيط وتشغيل ميناء دمياط القحديم و وذلك لتخفيف الفخط عن ميناء الاسكندرية , الذي أصيب منذ فترة بالتضخم والعجمسن و أصبحت أحجام البضائع الواردة اليه والمصدرة منه لله (الاليستأثر وحده بنحو ٧٠ ٪ مسن جملة الواردات والصادرات في البلاد ) للكذلك تطوير ميناء سفاجه على البحر الاحمل و بعد زيادة الحركة والضغط عليه وخصوصا البضائع الواردة من الشرق , وعلى العموم فسلوف يمر وقت طويل قبل أن يخف الضغط عن ميناء الاسكندرية بدرجة ملحوظة ،

#### النظم الادارية والحكومية :

منذ استقلال مصر في عام ١٩٢٣ ، وانتهاء العماية البريطانية ، وهي تعميل بالنظام الملكي الدستوري والذي صدر بشلاانه الدستور في نفس السنة ، والذي ظل معمولا به حتى يوليو ١٩٥٢ عند قيام الثورة ، وبعدها بعام واحد الغي الدستور والأحزاب السياسية واعلنت مصر جمهورية ، وتم العمل بدستور مؤقت ، وحلت هيئة التحرير محل الاحسراب السياسية ، ثم تطورت بعد ذلك الى الاتعاد القومي ثم الاتعاد الاشتراكي العربي ، وهذه هي المؤسسات التي حكمت مصر خلال الغمسينيات والستينيات وحتى أو اسط السبعينيسات ، عندما أعيد من جديد فتح الباب لنشاط الأحزاب السسياسية ، والتي تصدرها في البدايسة عندما أعيد من جديد أعضاء حزب مصر ، والحزب الوطني الديموقراطي ، السني تكون في غالبيته من أعضاء حزب مصر ، والحزب الوطني هو حزب الأغلبية في مصر حاليسا وهو الحزب الحاكم في نفس الوقت ، والدستور المعمول به حاليا في مصر تم اقراره بعسد استفتاء عام في سنة ١٩٧١ (١١ سبتمبر) ،

# الاقسام الادارية والحكومية بين المركزية واللامركزية:

ظل الحكم في مصر مركزيا منذ أقدم العصور ، ومركزية الادارة في مصر مركزية مكثفة ، مثل مصر نفسها ، وظلت كذلك لآلاف السنين ، اذ أن طبيعة البلاد نفسه تعتمد أساسا على الزراعة (زراعة الري) التي تحتاج الى نظم دقيقة لتوزيعه ، أو قلل لتقنين توزيع حصصه حسب جدول زمني منظم ، في نظام لا ينبغي خرقه ، أو التفريط فيه ومن شم باتت مهمة توزيع الماء مهمة قومية تهم البلاد كلها ، وأصبح تأمين ميساء الري والمحافظة عليه ، وتوزيعه من مهام السيادة في الدولة المصرية منذ المملك القديمة في زمن الفراعنة ، وكانت من الأسباب التي جعلت مصر تتقدم كثيرا في الادارة كما هي متقدمة في الزراعة ،

ومركزية الحكم هذه استمرت في كل العصور ، بحكم الحتمية البيشية الزراعية ولكن عيوبها كشيرة ، خصوصا بعد تزايد أعداد السكان ، وتنوع أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي ، وتضارب مصالح الناس واختلاط بعضها بالبعض وتعطلها انتظارا لقصرارات





مركزية من الحكومة في العاصمة ، وكانت الحكومة في القاهرة هي التي بيدها تصريف كل الأمور بما في ذلك الجزئيات الصفيرة في الادارة ·

لذلك لجأت الدولة منذ عام ١٩٦٠ الى نظام جديد في ادارة الأقاليم والدوائسسر (١)
الحكومية الاقليمية ، يسمي بنظام الحكم المحلي أو الادارة المحلية ، قسمت مصسر حسب هذا النظام الى أقاليم أو " محافظات " ، وعلى رأسكل محافظة حاكم اقليمي هو " المحافظ " ، وهو مسئول مباشرة عن جميع القضايا أمام وزير الحكم المحلي ، وكذلك أمام وزير الداخلية فيما يخص النواحي الأمنية بمحافظته ، ويرأس المحافظ رؤسساً المصالح الحكومية التابعين لجميع الوزارات في حدود محافظته ، ويعاون المحافظ في حكم الاقليم عدد من المجالس المحلية في مستويات ثلائة مختلفة:

(١) مجاليس القيرى (ب) مجاليس المندن (ج) المجليس المحلي للمحافظة ، حيث يتعامل المحافظ بصفة خاصة مع المجليس المحلي للمحافظة ،

والبلاد مقسمة ادارية الى ٢٥ محافظة حاليا ، وكانت قبل الثورة مقسمــــة الى ١٤ مديرية بالاضافة الى محافظات القاهرة والاسكندرية ومدن القناه • أما التقسيـــم الاداري الجديد فيضم الجميع بما في ذلك محافظات البحر الاحمر وسيناء • الجنوبيـــة والشمالية ومرسى مطروح والوادي الجديد •

ويتكون المجلس المحلي للمحافظة من أغلبية من أعضاء منتخبين ( من الحصوب المحاكم غالبا ) اثنان عن كل مدينة من مدن المحافظة , وأعضاء بالتعبين لا يريصو عددهم على ١٩ عضوا ، من الأعضاء النشيطين في الحزب الوطني , ومن بين الشخصيصات الرسمية العاملة في المحافظة والممثلة للأنشطة والقطاعات الحكومية المختلفة , كالتعليم والصحة والزراعة والشئون الاجتماعية ، كما اشترط الدستور أن يكون نصف الأعضصاء المنتخبين والمعينين من العمال والفلاحين وان كان هذا الشرط قد تحقق دوما من الناحية

<sup>(1)</sup> Ayubi, Nazih, N.M., "Bureaucracy and Politics in Contemporary Egypt", London, Itheca Press, 1980.

الشكلية , فهو لم يتحقق من الناحية الواقعية , لاستحالة تحقيقه عمليا .

وتتكون مجالس المدن والقرى بنفس الطريقة ، وعلى نفس الأسس السابق شسرحها ، فالى جانب الممثلين الرسميين للوزارات المختلفة ، هناك ٢٠ من الاعضاء المنتخبيسين ، وخمسة من الأعضاء المعينين في مجالس المدن ، وفي مجالس القرى نجد ١٢ عضوا منتخبا، وعضوين معينين ،

وللمجالس المحلية صلاحيات واسعة جدا في النطاق المحلي المخول لها • ولا يقسف أمام هذه الصلاحيات سوى ميزانية الدولة ، ورقابة وتحفظات الحكومية المركزية فقط • ولهم حرية التصرف في السياسة التعليمية والصحية والاسكان والزراعة والبلديات والنقسل والمو اصلات في الحدود المسموح بها ، وبدون الخروج على الطابع العام لهسيده الادارات المعمول به في المحافظات الأخرى • وتمويل المجالس المحلية ، وكذلك المشروعات والبرامج التنموية والاجتماعية التي تقوم بها هي من العيزانية العامة للدولة • مضافا اليهسا بعض محصلات الشرائب المحلية على الأطيان والعقارات • مع بعض ضرائب محلية أخسسرى متعيزة ( لا ترال محمل بحث من الناحية الدستورية ) مثل الاموال التي تجمع من الزراع والمواطنين لدعم الجامعات الاقليمية ،أو المشروعات المحلية الخاصة بالمحافظة •وتستعين المحافظة أيضا ببعض محافظسيات مصر الى روح الادارة الاقليمية الفعلية ،وبرامج التخطيط الاقليمي والتنمية المحلية ، والتي ظلت تتعشر بسبب اللوائح ، وتضارب الاختصساسات لغترة طويلة • الأمر الذي جعل الحكم المحلي ، موجها توجيها مركزيا حتى الآن ولايزيد عن كونه ادارة محلية فقط •

# الخدمات الأساسيــة :

من أكبر المشكلات التي واجهتها مصر في الفترة المعاصرة • هي مشكلات التعليليسم والصحة ، ومشكلات اجتماعية أخرى ، من انكماشفي حجم العمل ، وانخفاض في مستسوى المعيشة ، ومشكةت التخلف الأخرى اقتصادية كانت أم اجتماعية •

وهذه المشكلات وضعتها جميع الحكومات والأحزاب السياسية محل اهتمامها , سسواء

القاهغ الحدود الادارية



في سنوات الثورة أو فيما قبلها • ولكنها وضعت بعد الثورة محل اهتمام الحكـــومات بصغة مركزة ومؤكدة بقصد اصلاح أوجه الخلل الاقتصادي والاجتماعي وكثفت الجهــــود الاصلاحية لرفع مستوى المعيشة ، وتطورت الحياة بسرعة في مصر في الخمسينات ومابعدها وارتفى المجتمع بصورة ملموسة لا يمكن انكارها •

فغي مجال التعليم ، بلغ ما خصصته الدولة في الغطة الغمسيسة الأولى ٢٠/ ١٩٦٥ للتعليم ومشروعات النهوض به نحو ١٧ ٪ من جملة الانفاقات الحكومية العامة سنسويا ، حيث توسعت الدولة في كافة مراحل التعليم كما ونوعا ، وفي عام ١٩٧٠/١٩ بلغسست نسبة من التحقوا بالتعليم الابتدائي ممن هم في سن التعليم نحو ٢٧ ٪ ، ووصلت حاليا الى نحو ٨٠ ٪ ، وهناك أكثر من ١٠٠٠ر٢٥٠ من شباب مصر يتلقون نوعا أو آخر من أنواع التعليم العالي في الجامعات والمعاهد الفنية ، من خلال ١٢ جامعة ، وعسدد كبيسسر من المؤسسات والمعاهد العالية المتخصصة في الجوانب الفنية والعسكرية ،

وارتقت كذلك الخدمات الصحية والطبية في نفس الفترة • فراد عدد المراكز الصحية الى ١٥٠٠ مركزا صحيا في عام ١٩٦٠ ، ثم الى ٤٠٠٠ في عام ١٩٦٩ ، كما تضاعفت أعداد الأسرة في المستشفيات الحكومية في الفترة ١٩٥٢ ، الى ١٨٩٦٩ • بينما تضاعفت أعيداد الأطباء أربع مرات في نفس الفترة • كذلك تضاعف عدد أطباء الأسنان عشرون ميره • وامتدت الخدمات الصحية الى قلب الريف المصري • حيث قدمت الحكومة لاول مرة النميوذج الرائد المعروف حاليا " بالوحدات المجمعة " حيث تنتشر منها في البلاد نحو ٢٠٠٠ وحده ، تضم مركزا للخدمة الاحتماعية الصحية ومركزا للارشاد الزراعي ومدرسة ابتدائية عليي الأقل • بالإضافة الى الوحدات الصحية العادية والتي كانت ١١٠٠ وحدة ١٩٧٠ ووصليت الى الأقل • بالإضافة الى الوحدات الصحية العادية والتي كانت ١١٠٠ وحدة حاليا • وزاد عدد الاطباء الممارسين في مصر ليصل في عام ١٩٧٠/١٩ الى عشرة الإف طبيب وهم أضعاف أضعاف ذلك حاليا ، بعد تعدد كليات الطب ( من ثلاثة في سنية

ولا غرابة بعد ذلك أن تتقدم مصر في المجال الصحي والوقائي ، وهو الأمــر الذي سمح لمنظمة الصحة العالمية في أن تتخذ من الاسكندرية مركزا رئيسيا لها • وأن تتقدم أيضا في مجال محاربة الأمراض المتوطنة كالبهارسيا والانكلستوما والملاريا ، وهـــي

أمراض انحسرت بدرجة كبيرة من على سطح الخريطة الصحيحة في مصر • وأصبحت معدلات وفايات الأطفحال حاليا أقل من ٨٠ بالألف • بعد أن كانت ٤٠٠ في الألحصيف في القصرن المحاضى •

# " المراجع العربيسة "

۱ - ابراهیم أحمد رزقانه :
 الجغرافیا التاریخیه لشرق الدلتا ، رسحالة دکتوراه غیر منشحوره
 قسم الجغرافیا ، جامعة القاهرة ، ۱۹۶۳ ٠

٢ - ابراهيم عـــامر :

" مصر النهسرية " ، مجلة الفكر المعناص ، ابريل ١٩٦٩ ٠

٣ ـ ابن عبدالحكـــــم :

" فتوحات مصر " ، طبعسة القاهسره ، ١٩١٤ ٠

٤ ـ جمـال حمــدان :

" من خريطة مصر الزراعية " ، القباهرة وسيروت ، ١٩٨٣ ٠

ه ـ جمـال حمـــدان :

" شخصية مصر : دراسة في عبقرية المكان "

الجزشين الثالث والرابع ، عالم الكتب القاهميرة ، ١٩٨٤ ٠

٦ - حسـن الشــربيني :

" تطور الري المصري " القاهرة سلسلة الألف كتاب ٠

" جغرافية الصحاري العربية " ، عمـان ، ١٩٧٢ ٠

٨ \_ عبدالفتاح الجبـــالي :

" الآشار الاقتصادية لهجرة العمالية المصرية "

السياسة الدولية ، يونيو ١٩٨٣ الصفحات من ٨٧ الى ٨٩ ٠

٩ ... عبدالعسرير كامسل :

" دراسة في أفريقيا المعاصرة " ، القاهرة ، ١٩٦٥ •

١٠ \_ عبدالعسزيز كامسل:

" في أرض النيسل " ، القاهرة ، ١٩٧١

١١ ــ عبدالله يوسف الغنيم :

" جغرافية مصر : من كتاب الممسسالك والمسالك لابي عبيد البكري ، نص فقد بمناسبة المؤتمر الجغرافي الاسلامي الاول ، الذي رعته جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ، الرياض ، ١٩٧٩ طبع بالكويت ١٩٨٠٠

١٢ - علماء الحملة الفرنسية:

" وصف مصر " : الترجمة الكاملة : زهير الشايب المجلسسسد الثالث المدن والآقاليم ، مكتبة الخانجي بمصر الطبعة الاولى ١٩٧٨٠

١٣ ـ على الجــــريلتي :

" خمسة وعشرون عاما ، دراسة تحليلية للسياسة الاقتصادية في مصـر" من ١٩٥٢ الى ١٩٧٧ ، القاهرة ، ١٩٧٧ ٠

١٤ س علي عبدالوهاب شاهين:

نصيب الاقليم المصري من الدراسات الجيمورفولوجية ، القاهرة ، ١٩٦١ ٠

١٥ - عمــر طــوسون :

" أطلس تاريخ مص في العصر العربي ، القاهرة ، ١٩٢١ •

١٦ ـ فاروق شـــويقه: " النوبة المصرية : دراسة في تفاعل الانسان والبيئة ، رسالة دكتوراه قسم الجغرافيا جامعة القاهرة غير منشورة القاهرة ، ١٩٧٤ ٠ ١٧ \_ القلقشنـــدي : " صبح الأعشى، ألقاهرة ، ١٩٣٨ ، الجزم الثالث عشر ٠ ۱۸ ـ كامل زهيـــري : " النبيل في خطسر " ، القساهرة ، ١٩٨٠ • ١٩ \_ لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى : " تقرير عن القطاع العام " المطابع الأميرية القاهرة ١٩٨٢ • " ميزان المدفوعات المصري ١٩٥٢ - ١٩٨٣/١٩٨٢ ، القاهرة ١٩٨٤ "٠ " السياسة النقدية والأئتمانية , مجلس الشعورى ", المطابع الامبرية ، القاهرة ، ١٩٨٤ ٠ ۲۲ ـ محمد ابراهیم حسسن : " لعاض المظاهر الطبيعية في دلتا النيل " المحاضرات العامة ، الجمعية الجغرافية المصرية ، القاهرة ، ١٩٥٨ •

" مستقبل سوق العمالة المصرية المؤقته الى الدول العربية البترولية "

السياسة الدولية ، يوليو ١٩٨٣ الصفحات من ٩٥ الى ١٠٢ ٠

۲۳ \_ محم\_\_\_ ۲۳

# ۲۶ ـ محمد حجازي محمــد:

" الاستيطان والعمران في وادي سدر بسيناء " , ضمن دراسة بعنـــوان الجوانب البشرية في تعمير بعض المناطق المحررة من سينــــاء : منطقة وادي سدر" ,

بحث نشره جهاز بحوث تنمية وتعمير سيناء ، وزارة البحسث العلمسي القاهرة ، ١٩٧٩ ، الصفحات من ٣١ الى ٥٣ ٠

# ۲۵ سه محمد حجازي محمسد:

" مراكز العمران في شمال سيناء : بحصث ميداني " أعد البحث بمناسبة ندوة سيناء التي عقدت بمقر الجمعية الجغرافية المصرية مايلو ١٩٨١ القاهرة في ٤٧ صفحة ٠

\_ ٢٦

" جغرافية الأريساف " دار الفكر العربي ، القباهرة ، ١٩٨٢

#### ٢٧ - محمد حمدي المنياوي:

" شهر النبيل في المكتبة العربية "،

الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٦٦

#### ۲۸ - محمصصد ریسسان:

" العبابدة : دراسة في الاقتصاد الصحراوي " الجمعية الجعرافية المصرية ، القاهرة ١٩٦١

#### ٢٩ - محمد صفى الديين أبوالعين:

" موروفولوجية الأراضي المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٧

۳۰ ـ محمد عبدالله عنــان :

" مص الاسلمية: وتاريخ الخطط المصرية "،

الطبعة الثانية ، مكتبة النانجي ، القاهرة ، ١٩٦٩

٣١ ـ محمد عوض محمـــد :

" نهر النيسل " ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٦٢

٣٢ ـ محمد محمد ابراهيم ديب:

" حول سياسة التصنيع في مصر " . من حوليات كلية الآداب ـ جامعـة عين شمس . المجـلد الحادي عشر ، ١٩٦٨

الهيئة العامة للكتب والأجهزة العلمية , مطبعة جامعـة عين شمــــسس القاهرة , ١٩٦٨ الصفحات من ٢٥٨ الى ٢٧٨

٣٣ ـ محمد محمسود الصياد :

" عن الجمهورية العربية المتحدة "

دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٧٠

٣٤ ـ محمود توفيق حفنساوي :

" مصدر والعدرب: لمحات تاريخية وبيولوجية

دار الفكر العربي القناهرة ١٩٦٩

٥٥ ـ محمود عبدالفضيـــل :

" أشر هجرة العمالة المصرية للبلدان النفظية , على العمليات التضخميسة ومستقبل التنمية والعدالة الاجتماعية , في الاقصتاد المصسري • الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع , القاهرة ، ١٩٨٠

٣٦ ـ نبيلل امبسابي :
" الكثبان الرملية المشجركة في المناطق الصحراوية "
المجلة الجغرافية العربية القاهرة ١٩٧٠

۳۷ ـ نعمات أحمد فسنقاد : " شخصيسة مصنى " ، القناهرة ، ۱۹۷۸

#### الخـــلامه:

يتبين من الدراسة السابقة أن الموضوعات التي ينبغي تغطيتها في دراسة جغرافية عن مصر قد تمت تغطيتها ، لكن طريقة الدراسة وأسلوبها فأمر فيه نظر • حيث تتباين الاتجاهات بين الاهتمام بالتفاصيل أو التركيز على بعض الجوانب سواء كانت طبيعية أو بشرية • وان " دراسة لجغرافية مصر " بالمعنى المطلوب لم تتم حتى الآن • وما هــــده الا دراسة عامة مبسطة لموضوعات في جغرافية مصر • وان فكرة عمل دراسة شاملة عن جغرافية مصر تصعد الى سطح العظيرة البخرافية واهتمامها • ولعلها الآن تلح أكثر من أي وقت مضى • على تضافر الجهــود والاختصـاص العلمي للخروج بدراسة شاملة مقنعة عن جغرافية مصر ونرجو من الله سبحانه وتعالي أن يوفق الجميــع •

### "English and French References"

- Abdel-Hakim, M.S. & Wassim Abdel-Hamid,
  "Some Aspects of Urbanization in Egypt",
  Centre for Middle Eastern and Islamic Studies,
  Occasional Papers Series, No. 15, 1982, VII,
  University of Durban.
- 39 Abdel-Fadil, M.,

  "The Political Economy of Nasserism: A study
  in Employment and Income Distribution in Urban
  Egypt, 19 2-1972, Middle East Journal,
  Nov. 1984, PP 523-25.
- Abdel Khalik, G. & R. Tignor,

  "The Political Economy of Income Distribution in
  Egypt", Middle East Journal Vol. 1-38,
  No. 3, August, 1983.
- 41 Adeniyi, Oroge,

  "Egypt and the Nile Valley", Historical
  Society of Nigeria, Longman, London, 1977.
- 42 Ammat, H.M.,

"Growing up in an Egyptian Village; a case study of Silwa Village of Aswan", University of London Press, London, 1954.

43 Amin, Galal,

"The Egyptian Economy and the Revolution", in P.J. Vatikiotis (ed): "Egypt since the Revolution", Praeger Publishers, New York, 1966.

- 44 Arminjon, P.

  "La Situation Economique dl'Egypt",
  Paris, 1911.
- Askar, Gamal & Others,

  "The Estimates of Recent Trends in Fertility
  and Mortality in Egypt", National Academy Press
  Committee on Population and Demography, Report
  No. 9, Washington D.C. 1982
- 45 Audebeau, Ch.,
  "L'agriculture Egyptienne a la fin du XVIII,
  Ciecle, Oct. 1919.
- Ayubi, Nazih, N.M.,
  "Bureaucracy and Politics in Contemporary Egypt",
  London, Itheca Press, 1980
- 47. Ball, J.,

  "Problems of the Libyan Desert",

  Geographical Journal, 1927
- Ball, J.,
  "Contribution to the Geography of Egypt",
  Cario, 1939.
- 49 Beadnell, H.,
  "Dakhla Oasis: its topography and geology",
  Cairo, 1901.
- 50 Beadnell, H.,

  "Frafra Oasis: its topography and geology",
  Cairo, 1901.
- Bear, Gabriel.,

  "Fellah and Township in the Middle East",

  Frank Cass and Co. Ltd., London, 1982.

52 Baines, John & Jamoir Malek,

"Atlas of Ancient Egypt", Phaidon, Oxford, 1980.

- Business International, S.A. Geneva Report;

  "Egypt: Business Category to the Middle
  East", B.I.S.A.C., 1976, Business International Round Table, Cairo, Dec. 1976.
- 54 Carr, A.M. & Saunders,

"World Population", London, 1936.

55 Choucri, Nazli & Sapriya Lahiri,

"Short-run Energy-Economy Interactions in Egypt, Massachusetts Institute of Technology, World Development, Vol. 12, No.8., August 1984.

56 Cooper, Mark N.

"The Transformation of Egypt", London and Canberra, Croom Helm, 1982.

57 Creswell, K.A.G.,

"Fluctuation in the Population of Irrigated Countries, Man. Vol. XV, 1915.

58 El-Darwsih, M.M.

"Analysis of Some Estimates of Population in Egypt before XIX Century", Egypt Comtempraire, March, 1929.

59 Donald, Mead,

"Growth and Structural Change in Egyptian Economy", Irwin, London, 1967.

60 Elliott - Smith, G.

"The Ancient Egyptians, London, 1923.

61 Embabi, N.

"Structural of Barachan dunes at the Kharga Oasis depresseion", B.S.G.E., Cairo, 1970.

62 Encyclopaedia Britannica,

"Egypt's Arab Republic; in the New Encyclopaedia Britannica, William Benton, London, 1982, PP 449-508.

63 Fisher, W.B.

"The Middle East: a Physical, Social, and Regional Geography", London, Methnen & Co., Ltd., 1971.

64 Flower, Raymond,

"Napoleon to Nasser: the Study of Modern Egypt", London, 1972 c.

65 Geottery, Boumpher,

"Town and Country Tommorrow" London, 1942.

66 Gillespie, Kate,

"The Tripartite Relationship: Government, Foreign Investors and Local Investors, during Egypt Economic Openning", Praeger Studies, Praeger, New York, 1984.

67 Girard, M.,

"Memoire Sur l'agric. Industrie et Commerce de l'Egypt", Description de l'Egypt. Etate Moderne, Paris, 1912, T.II.

Graham, Anne, M.S.

"Northeast Africa", in Hodder, B.W. & D.R. Harris's "Africa in Transition", London, Methnen & Co. Ltd., 1972. PP 97-120.

69 Hamdan, G.M.

"Population of the Nile Mid-Delta; Past and Present", Ph.D. Thesis, Reading Univ. Reading, U.K., 1953, Two Volumes.

70 Hamdan, G.M.

"Evolution of Irrigation Agriculture in Egypt: A History of Land Use in Arid Regions, UNESCO Publication Paris, 1961, XVIII.

71 Hansen, Bent & Girgis A. Marzouk,

"Development and Economic Policy in the UAR", North Holland Publishing Co., Amesterdam, 1965. 72 Hansen, Bent,

"Economic Development in Egypt", in Charles

A. Cooper & Sidney S. Alexander (eds), "Economic

Development and Population Growth in the Middle East",

New York, American El-Sevier Publishing Co., 1982.

73 Hartmann, Fernande,

"L'agriculture dans l'ancienne Egypt, Paris, 1923.

74 Hegazi, M.H.M.,

"Rural Settlement and Land use Planning in the Faqus District of Egypt: a Study in Experimental Regional Planning", Ph.D. Thesis, Univ. of Reading, Reading, U.K., 1968, Two Volumes.

75 Hegazi, M.H.M.,

"River Basin Planning: a case study of the River Nile", United Nations Development Planning Sumposium on: Regional Development, Cairo, March-April 1971.

76 Hegazi, M.H.M.,

"The Ecological Impacts of the Aswan High Dam", United National Development Planning Sumposium on: Regional Development, Cairo, March-April 1971.

77 Huzayyin, S.A.S.

"The place of Egypt in Prehistory, Cairo, 1941.

78 Issawi, Charles,

"Egypt: An Economic and Social Analysis", London, 1946.

79 Jordan, Paul,

"Egypt: The Blackland", Oxford, Phaidon, 1976.

80 El-Khammash, Magdi M.,

"Economic Development and Planning in Egypt", Ph.D. Thesis, Forewarded by Joseph J. Spengler, Praeger, New York, 1968.

81 Kanovsky, Eliyahu,

"The Impact of the six-day war: Israel, the Occupied Territories, Egypt and Jordan", New York, Praeger Publishers, 1970.

82 Kelly, A.C. & A.M. Khalifa and M.N. Khorazaty,

"Population and Development in rural Egypt", Durban N.C., Duke University Press.

83 Landry, A.

"Traite de Demographie", Paris, 1949.

84 Lavy, J.,

"The Economic Embargo of Egypt by the Arab States: Myth and Reality". The Middle East Journal Vol. 38. No.3. Summer 1984. PP 419-32. 85 Lozach, J. & G. Hug,

"L'habitat rural en Egypt, Le Caire, 1930.

86 Lozach, J.

"Le Delta du Nile", Le Caire, 1935.

87 Mbaro, Robert & Samir Radwan,

"The Industrialization of Egypt 1939-73: Policy and Performance", Oxford, Clarendon Press, 1974.

88 Mansour, M. et la

"some of the Economic and Agricultural growth Limitation in Egypt", Misr al-Mussirah No. 386, Oct. 1981, PP 87-103.

Memoire Sun les "Finances de 1' Egypt depuis les Pnaraons", Memoires Presentees a 1' Insititute d' Egypt le Caire, 1924, PP 71-76.

90 Nassar, S.

"The Role of Egyptian Agriculture in the Realization of Food Security", Misr Al-Muasirah, No. 386, Oct. 1981, PP 115-120.

91 Nazem, Abdalla,

"Egypt's Absorptive Capacity during: 1960-1972", International Journal for Middle Eastern Studies, Vol. 16, No. 2, May 1984.

92 O'Brien, Patrick Karl,

"The Revolution in Egypt's Economic System: From private interprise to socialism, 1962-1965, London, Oxford University Press, 1966. 93 Parker, C.

"The Developing Agriculture in the Middle East", edited by K.S. McLachlan, R.M. Burrell, S. Hoyle & C. Parker, Graham & Tortman Limited Publishers, England, 1976, PP 5-25.

Report of the National Bank of Egypt,: The 1982-83 Economic and Social Development Plan, The National Bank of Egypt, Economic Bulletine, Vo. 35, No.3, 1982, PP 145-163.

95 Richard's A.,

"Egypt's Agricultural Development 1800-1980", International Journal for Middle Eastern Studies, Vol. 15, No.3, August 1983.

96 Rodney, J.A.W.,

"Egypt's Exports Diversification: Benefits and Constraints", The Developing Economies, Vol.XVII, March, 1984, No. 1, PP 86-101.

97 Savary, J.

"Letter sur l'Egypte", Paris, 1786.

98 Seligman, Charles Gabrail,

"Egypt and Negro Africa: a Study in divine Kinship", New York, A.MS? Press, 1978.

99 Semple, E.C.

"Irrigation and Reclamation in the Ancient Mediterranean World, Annals of the Association of American Geographers, Vol. XIX, No. 3, Sept. 1929.

Seton - Williams, V., & Peter Stocks,
"Egypt", London, Benn, The Blue Guides, 1983.

101 Shafei, A.

"Lake Moeris and Lahun", B.S.G.E., Cairo, 1960.

102 Sharma, R.A.

"New Valley Development in Egypt: National Geographer, (Allahabad), Media, Vol.17, No. 1, June 1982, PP 5-13.

103 Shata, A.,

"Remarks on the regional geologic structure and ground water reservoir at Kharga and Dakhla Oases", B.S.G.E., Cairo, 1961.

104 Sogreah, G.,

"Land Development of the Western Desert Coastal Zone, International Report, Desert Institute, Cairo, 1961.

105 Springborg, R.

"Family, Power and Politics in Egypt: Sayed Marei: His Clan, Clients and Cohorts", Arabia: Islamic World Review, Vol.25, Sept. 1983.

106 Sutton, L.J.

"Climatic Changes in Egypt", Comptes rendues, Congress International de geographie, Paris, 1931, T.II, lere Fascicule.

107 Vatkiotis, P.J.

"Egypt since the Revolution", Studies on Modern Asia and Africa, No. 7, Papers delivered at a Conference held by the Centre of the Middle Eastern Studies and Oriental and African Studies, University of London, Sept. 1966, PP 3-195, London, Allan & Unwin, 1968.



#### فهرسييت

|    | 200     |
|----|---------|
| ** | <br>1 4 |
| Δ  | <br>11  |
|    |         |

| 1.         | تقديم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| •          | الموقع والخصائص الجغرافية العامة                                      |
| •          | الأراضي المعرية                                                       |
| ٦ .        | وادی النیل فی مصر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                 |
|            | الدلتا المصرية                                                        |
|            |                                                                       |
| 1.4        | منخفض الفيوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
| ۲۱         | الصحراء الغربية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| 44         | الصحراء الشرقية                                                       |
| ۳۱         | شبه جزیرة سیناء ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                  |
| ٣٥         | مناخ مصر                                                              |
| <b>T</b> A | العميران ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
| ٥٦         |                                                                       |
|            | الخصائص اللغوية والعرقية للسكان ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| (17)       | الأحوال السكانية في معس ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| λŧ         | النشاط الاقتصادي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| 97         | الرراعة في مصر ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| 1.4        | الصناهــــةه                                                          |
| 118        | الطاقـــة                                                             |
| 17+        | القطاع المالي والاقتصادي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
| 171        | ***************************************                               |
| 178        |                                                                       |
|            | دور الدولة والقطاع العام في توحيه اقتصاد البلاد ٠٠٠٠٠٠                |
| 171        | النقل والمواصلات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| 147        | النظم الادارية والحكومية المنظم الادارية والحكومية                    |
| 124        | المراجع العربية العربية                                               |
| 10.        | المراجع الأجنبية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
|            |                                                                       |
|            |                                                                       |
|            |                                                                       |

رقم الايــداع بدار الكتب المصريـــة

A7/8871



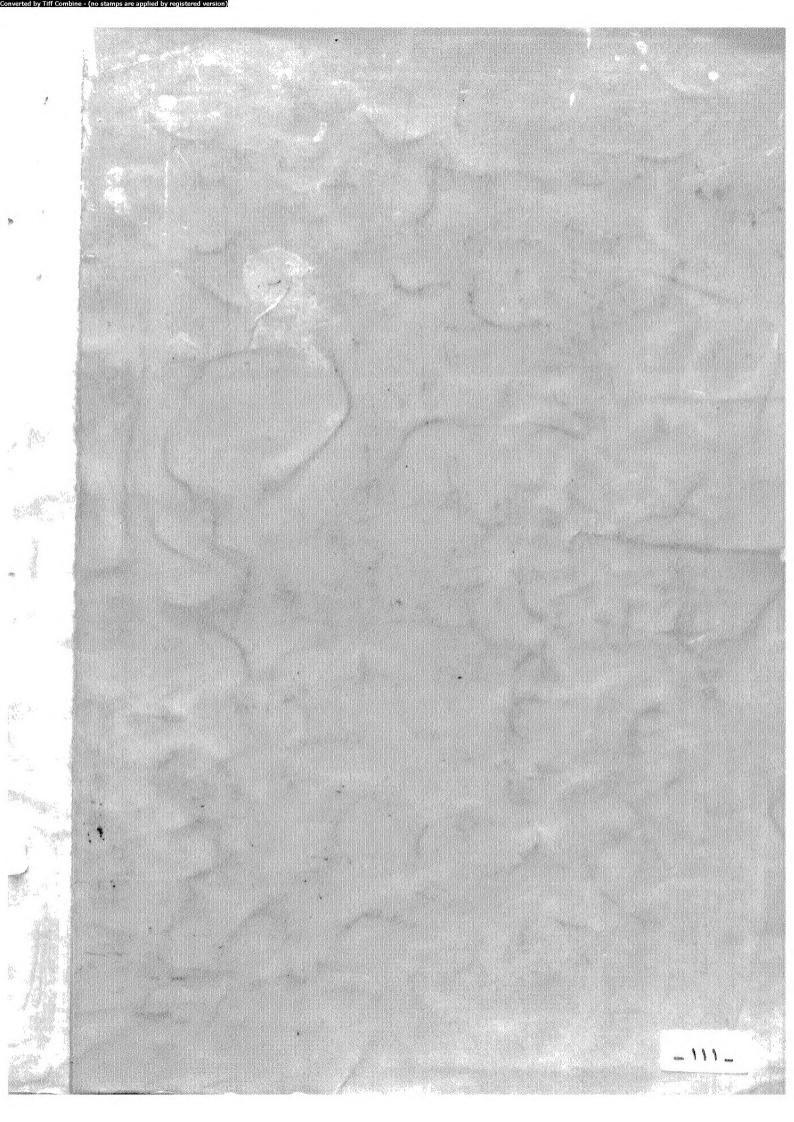